



297.52 I1318A

1

1 74 pt 67

2 9 101 1989

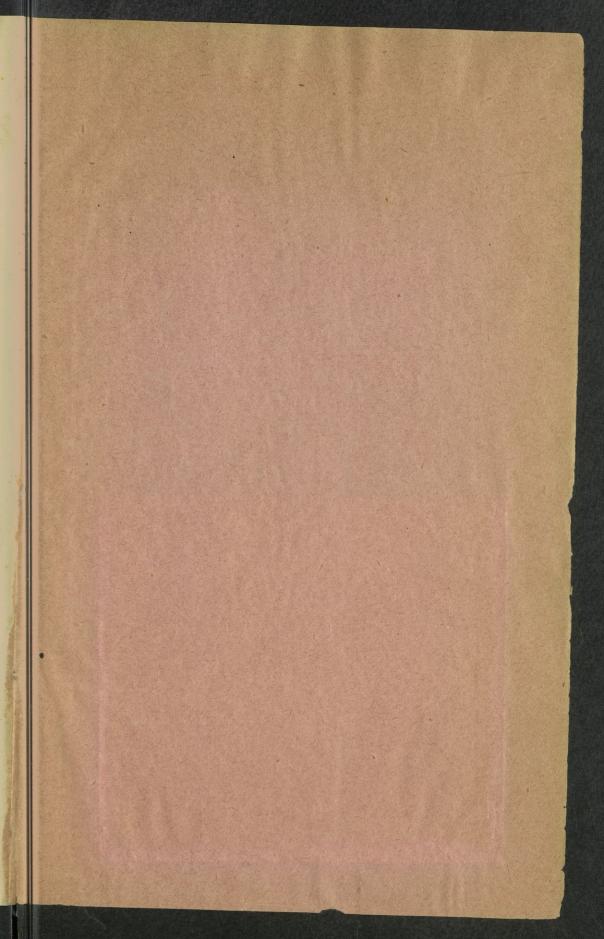

## ترجمةالمؤلف

( هوالحافظ زين الدين بن رجب)

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى ثم الدمشق الشهير بابن رجب الشيخ الامام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة زيز الملة والشريعة والدنيا والدين شيخ الاسلام وأحد الاعلام واعظ المسلمين مفيد الحدثين جمال المصنفين أبو الفرج زين الدين بن الشيخ الامام المقرى الحدث شهاب الدين قدم مع والده من بغداد الى دمشق صفيرا سنة أربع وأر بعين وسبعائة فسمع وحدث عن جماعة وكان أحد الائمة الحفاظ والعلماء الزهاد اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب اليه وصنف المصنفات العظمى منها شرح جامع الترمذي وشرح أربعين النووى وفتح البارى في شرح البخاري وصل فيه الى الجنائز وتراجم أصحاب المذهب ذيل بها على من تقدمه وله غير ذاك درس بالحنبلية وكان لا يعرف شيئا من أمور الناس ولا يتردد الى أحد وكان يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعين وتوفي ليلة الاثنين رابع ومضان سنة خس وتسعين وسبعائة ودفن بتربة الباب الصفير ووالده وجده ذكرهما هوفي طبقاته رحهم الله تعالى يقول المختصر! الذيل الذي وضعه صاحب الترجمة هو ذيل طبقات أبي يعلى وهو الآن موجود كا هي موجودة في مكتبة الملك الظاهر بدمشق يسر الله تشرها أونشر جامعهما العليمي آمين

﴿ تنبيه ﴾ ما نقلناه عن كشف الظنون من ترجمة الكتاب تحرينا فيه الإصل وان كان من عند قوله وختم بمجلس فى التورية الخ ايس بالنسخة التى طبعنا عليها وانما المؤلف هنا ختم كتابه بمجلس في التوبة

## ترجمة هذا الكتاب

قال في كشف الظنون

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للشيخ زين الدين أبي الفرجين رجب عبدالرحمنين أحمد الحنبيلي المتو في سينة ٧٩٥ وهو في المواعظ اوله الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار النح جعل للوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية فابتدأ بالمحرم وختم بذي الحجة وذكر في كل شهر مافيه من الوظائف وختم بمجلس في التورية لا بي منصور عبد الملك بن محمد الثعالي المتوفي سنة ٢٠٠٠ أوله اما بعد حمد الله استفتاحاً به الخرتبه على عشرة أبواب الاول في ذكر الاوائل الثاني في القاب الشعراء الذي لقبوا من أشعارهم الثالث في سائر الالقاب الاسلامية الرابع في الكتاب المتقدمين الخامس في الاعرقين من كل طبقة السادس في الغايات من طبقات الناس السابع في ظرائف الاتفاقات الثامن في فنون شتى من المعارف التاسع في ملح النوادر العاشر في انموذج من خصائص البلدان





الحد لله الملك القهار العزيز الجبار الرحيم الفغار مقلب القلوب والابصار مقدرالامور كا يشاء و يختار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أسبل ذيل الليل فاظلم للسكون والاستتار وأنار منار النهار قاضاء للحركة والانتشار وجعلها مواقيت الاعمال ومقادير الاعمار وخلق الشمس والقمر يجريان بحسبان ومقدار ويعتقبان في دارة الفلك الدائر على تعاقب الادوار وجعلها معالم يعلم بهما أوقات الليالي والايام والشهور والاعوام في هذه الدار ويهتدي بهما الى ميقات الصدلاة والزكاة والحج والصديام والافطار حجة قائمة قاطعة للاعذار وحكمة بالفة من حكيم عليم ذي اقتدار (أحمده) وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وفضله على من شكر مدرار وأشهد وتبوئ قائلها دار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه اذاسر استنار واليم يمينه فاذا سئل أعطى عطاء من لا يخشني الاقنار والحنيفية دينه الدين القيم وقدي الابصار وفرق بشريعته بين المنقين والفجار حتى امناز أهل اليمين من أهل وقدي الابسار وانفتحت اقفال القلوب فانشرحت بالدلم والوقار وزال عن الاسماع أنقال

(٧) اللهم انا نسألك الاعانة والتوفيق والهداية الى أقوم طريق

الاوقار صلى الله عليه وعلى آله أولى الاقدام والاقدار وعلى أصحابه أقطاب الاقطار صــ لاة تبلغهم بها في تلك الاوطان نهاية الاوطار وسلم تسلما (أما بعد) فقد قال الله عزوجل وجعلنا الليل والنهارآيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم والمعلموا عدد السنين والحساب وقال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فاخبر سبحانه وتعالى انه علق معرفة السنين والحساب على تقدير القمر منازل وقيل بل على جهــل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل حساب السنة والشهر يعرف بالقمر واليوم والاسبوع يعرف بالشمس وبمعرفة ذلك يتم الحساب وقوله تعالى لتعلموا عدد السنين لما كان الشهر الهلالي لايحتاج الى عد لتوفيته عا بين الهلالين لم يقل لتعلموا عدد الشهور فان الشهر لا يحتاج الى عده الا اذاغم آخره فيكمل عدده بالاتفاق الا في شهر شعبان اذاغم آخره بالنسبة الى صوم رمضان خاصة فان فيه اختـــالافا مشهورا وأما السنة فلا بدمن عددها اذ ليس لها حد ظاهر في الساء فيحتاج الى عددها بالشهور ولاسما مع تطاول السنين وتعددها وجعل الله السنة اثني عشر شهراكما قال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله وذلك بعدد البروج التي تكل بدور الشمس فيها السنة الشمسية فاذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية وأغاجمل الله الاعتبار بدور القمر لأن ظهوره في السماء لابحثاج الى حساب ولا كتتاب بل هو أمنظاهر يشاهد بالبصر بخلاف سير الشمس فانه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب فلم يحوجنا الى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وختم ابهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فا كملوا العدة (١) وانماعلق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام حيث كان ذلك أيضا مشاهدا بالبصر لا محتاج الى حساب ولاكتاب فالصـلاة تتعلق بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها

<sup>(</sup>١) لماذا علق الله على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام

ومصير ظل الشيُّ مثله وغروب الشفق والصيام يتوقت عدة النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقوله تعالى والحساب يونى بالحساب حساب مايحتاج اليهاالناس من مصالح دينهم ودنياهم كصيامهم وفطرهم وحجهم وزكاتهم ونذو رهم وكفاراتهم وعدد نسائهم ومدد ايلائهم ومدد اجاراتهم وحلول آجال ديونهم وغيير ذلك مما يتوقت بالشهور والسنين وقد قال الله عزوجل ﴿ يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ فأخبر ان الاهلة مواقيت للناس عمو ما وخص الحج من بين مايوقت به للاهتمام به وجعهل الله سبحانه وتعالى في كل بوم وليلة لعباده المؤمنيين وظائف موظفة علمهم من وظائف طاعته فمنها ماهو فرض كالصلوات الخس ومنها مايندبون اليه من غير افتراض كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك وجمسل في شهور الاهلة وظائف موظفة أيضا على عياده كالصيام والزكاة والحج ومنه فرض مفروض علمهم كمصيام رمضان وحجة الاسلام ومنه ماهو مندوب كصيام شميان وشوال والأشهر الحرم وجمل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض كما قال تعالى ﴿ منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظاموا فيهن أنفسكم ﴾ وقال الله تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ وقال الله تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ كما جعـل بعض الايام والليالي أفضل من بعض وجعل ليلة القدر خيرامن ألف شهر واقسم بالعشر وهو عشر ذي الحجة على الصحبح كا سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ومامن هذه المواسم الفاضلة موسم الا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائمف طاعاته يتقرب بها إليه ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات وتقرب فيها الى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها ساعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمــة ربكم فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم

ويؤمن روعاتكم وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا ان لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا وفي مسند الامام أحمد عن عقبة بن عامى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسمن عمل يوم الايختم عليه وروى ابن أبي الدنيا باسـناده عن مجاهد قال مامن يوم الا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم وان ارجع اليك بعد اليوم فانظر مأذا تعمل في فاذا انقضي طواه ثم يختم عليه فلايفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة ، يقول اليوم حين ينقضي الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها ولا ليلة تدخل على الناس الا قالت كذلك وباستناده عن مالك بن دينار قال كان عيسى عليه السلام يقول ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ماتضمون فيهما وكان يقول اعملوا الليل لما خلق له واعملوا النهار لما خلق له وعن الحسن قال ليس يوم يأني من أيام الدنيا الا ينكلم يقول يا أيها الناس اني يوم جديد واني على ما يمـمل في شهيد واني لوقد غربت الشمس لم أرجع اليكم الى يوم القيامة وعنه انه كان يقول ياابن آدم اليوم ضيفك والضيف مرتحل محمدك أو يذمك وكذلك ليلتك وباسناده عن بكر المزني أنه قال مامن يوم أخرجه الله الى أهل الدنيا الا ينادى ابن آدم اغتنمني الهلايوم لك بعدى ولا ليلة الا تنادي اس آدم اغتنمني لعله لاليلة لك بعدى وعن عمر بن ذو انه كان يقول اعملوا لانفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده فان المغبون من غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما أنما جعلاسبيلا للمؤمنين الى طاعة رسهم ووبالا على الآخرين للفقلة عن أنفسهم فاحيوا لله أنفسكم بذكره فأنما تحيا القلوب بذكرالله عزوجل معن أبي موسي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لايذ كرربه مثل الحي والميت كم من قائم لله في هذا الايل قداغتبط بقيامه في ظلمة حفرته وكمن نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عند ما يري من كرامة لله عز وجل للما بدين غدا فاغتنموا ممر الساعات والليالى والايام رحمكم الله وعن داود الطائى انه قال إنما الليل والنهار مراحل يعزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهى بهم ذلك الى آخر سفرهم فان

استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاد المابين بديها فافعل فان انقطاع السفر عن قريب ماهو والامر أعجل من ذلك فترود لسفرك واقض ما أنت قاضمن أمرك فكا نك بالامر قد بفتك قال ابن أبى الدنيا وأنشدنا محود بن الحسين

مضي أمسك الماضي شهيداً معدلا وأعقبه يوم عليك جديد فيومك ان أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الامس ليس يعود فان كنت بالامس اقترفت اساءة فنن باحسان وأنت حميد فلا ترج فعل الخبر يوما الى غد لعل غدا يأني وأنت فقيد

وفي تفسير عبد بن حميد وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول الله عزوجل ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أوأراد شكورا ﴾ قال من عجز بالليل كان لهمن أول النهار مستعتب ومن عجز بالنهاركان لهمن الليل مستعتب وعن قتادة قال ان المؤمن قد ينسى بالليــل ويذكر بالنهار وينسى بالنهار ويذكر بالليل قال وجا. رجل الى ســـامان قال لا أستطيع قيام الليل قال له فلا تعجز بالنهار قال قتادة فادوا الى الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار فانهما مطيتان تقحان الناس الى آجالهم يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد وتجيئان بكل موعود الى يوم القيامة وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور العاموما يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات كالصلاة والصيام والذكر والشكر وبذل الطعام وافشاء السلام وغيرذلك من خصال البررة الكرام ليكون ذلك عونا لنفسي ولاخواني على النزود للمعاد والتأهب للموت قبل قدومه والاستعداد وأفوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد ويكون أيضًا صالحًا لمن يريد الانتصاب للمواعظ من المذكرين فان من أفضل الاعمال عندالله لمن أراد به وجه الله إيقاظ الراقدين وتنبيه الغافلين قال الله تمالي ﴿ وَذَكُرُ فَانَ الذُّكْرِي تَنْفُعُ المؤمِّنَينَ ﴾ ووعد من أمن بصدقة أومعروف أو اصلاح بين الناس فيبتغي به وجهه أجرا عظيما وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ان من دعا الى هدى فله مثل أجر من تبعه وكنفي بذلك فضلا عمما وقد جعلت هذه

الوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مجالس مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية فابدأ بالمحرم وأختم بذى الحجة واذكر في كل شهر مافيه من هذه الوظائف ومالم يكن له وظيفة خاصة لم أذكر فيه شيئا وختمت ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية وهي ثلاثة مجالس في ذكر الربيع والشتاء والصيف وختمت الكتاب كله بمجلس في التوبة والمبادرة بها قبل انقضاء العمر فإن التوبة وظيفة العمر كله وابدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله يتضمن ذكر بعض ما في مجالس التذكير من الفضل وسميته لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف والنه تعالى المسئول أن الفضل وعمله خالصا لوجهه الكريم ومقر با اليه والى داره دار السلام والنعيم المقيم وأن ينفه فنا كم يعواده المؤمنين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بخيير في عافية فانه أكرم به وعباده المؤمنين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بخير في عافية فانه أكرم الاكريم وارحم الراحمين آمين وهذا أوان الشروع فيما أردناه والبداءة بالمجلس الاول كا شرطناه ولاحول ولاقوة الابالله

﴿ مِلْسَ فِي فَضِلَ النَّهُ كَيْرِ بِاللَّهُ تَعَالَى ومِجَالِسَ الوعظ ﴾

خرج الامام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يارسول الله مالنا اذا كنا عندك رقت قلو بنا و زهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة فاذا خرجنا من عندك آسنا أهلنا وشمعنا أولادنا أنكرنا أنفسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم قلت يارسول الله مم خلق الحلق قال من الماء قلت الجنة مابناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الاذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يباس و يخلد لا يموت لا نبيلي ثيابهم ولا يفني شبابهم من كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أضحابه عامتها مجالس تذكير بالله ونرغيب وترهيب اما بتلاوة القرآن أو بما آناه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ماينفع في الدين كاأمنه الله تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والله تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والله تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والله تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والله تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والمناه تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والمنه تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقص وآن يدعو الى سبيل و به بالحكمة والمنه تعالى في كنابه أن يذكر و يعظ و يقد عليه و تعليه و يقوي و تعليه و

والموعظة الحسينة وان يبشر وينذر وسهاه الله مبشراً ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقيل سراجا للمؤمنين في الدنيا ومنيرا للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة وسمى سراجالان السراج الواحد يوقد منه ألف سراج ولا ينتقص من نو ره شيء كذلك خلق الله الانبياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقص من نوره شيء \* قال العلما. رضي الله عنهم والسرج خمسةواحد في الدنيا وواحد في الدين وواحد في السماء وواحد في الجنــة وواحد في القلب ففي الدنيا الناروفي السماء الشمس وفي الدين محمدصلي الله عليه وسلم وواحد في الجنة عمر سراج أهل الجنة وفي القلب المعرفة والتبشير والانذار هو الترغيب والترهيب فلذلك كانت تلك المجالس توجب لاحجابه كاذكره أبو هريرة رضى الله عنه في هذا الحديث رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فأما رقة الفلوب فتنشأ عن الذكر فان ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنسه قل الله تعالى ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ وقال الله عزوجل ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلومهم وإذا تليت عليهم آياته زادم إعانا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وفال تعالى ﴿ و بشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَاذَينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهُمْ لَذَ كُرُ اللهُ وَمَا نُزَلُ مِنَ الْحَقّ وَلا يكونُوا كالذبن أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامدفقست قلومهم وكثير منهم فاسقون ﴾ وقال تعالى ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذبن يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ﴾ وقال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقال ابن مسعود نعم المجلس المجلس الذي تنشر فيه الحـكمة وترجى فيه الرحمة هي مجالس الذكر \*وشكا رجل الى الحسن قساوة قلبه فقال أدنه من الذكر وقال مجلس الذكر محياة العلم وبحدث في القلب الحشوع \* القلوب الميتة تحيا بالذكر كا تحيا الارض الميتة

بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب

وأما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فما يحصل في مجالس الذكر من ذكر عيوب الدنيا وذمها والتزهيد فيها وذكر فضل الجنة ومدحها والتبرغيب فيها وذكر النار وأهـ والها والترهيب منها وفي محالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة وتحف الملائمكة ويذكر الله أهلها فيمن عنده وهم اقوم لايشقي بهم جليسهم فربما رحم معهم منجلس اليهم وان كان مذنبا وربما بكي فيهم باك منخشية الله فوهب أهل المجلس كلهم له وهي رياض الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذامررتم برياض الجنة فارتموا قالوا ومارياض الجنة قال مجالس الذكر فاذا انقضى مجلس الذكر مفاهله بعد ذبك على أقسام \* فنهم من سرجع الى هواه فلا يتعلق بشي عماسمه في مجلس الذكر ولا يزداد هدى ولاس تدع عن ردى وهؤلاء اشر الافسام ويكون ماسمعوه حجة عليهم فترداد به عقو بتهم وهؤلاء الظالمون لانفسهم ﴿ أُولِئِكَ الدِّينَ طَبِعِ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ﴾ ومنهم من ينتفع عا سعه وهم على أقسام فمنهم من برده ماسعه عن المحرمات ويوجب له المزام الواجبات وهؤلاء المقتصدون أحجاب اليمين ومنهم من مرتق عن ذلك الى التشمير في نواف ل الطاعات والتورع عن دقائق المكروهات ويشتاق الى اتباع آثار من ساف من السادات وهؤلاء السابةون المقربون وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ماسمعوه في الحجاس والففلة عنه الى ثلاثة أقسام فقسم يرجعون الىمصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبهم عما كأنوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجـ لاله وكبريائه ووعـده ووعيده وثوابه وعقابه وهذا هوالذى شكاه الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقا فاعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بنفاق له و في حييح مسلم عن حنظلة انه قال يارسول الله نافق حنظلة قال و ماذاك قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والناركانها رأى عين فاذا رجعنا من عندك عافسنا (١)

<sup>(</sup>١) معنى عافسنا عالجنا

الازواج والضيعة ونسينا كثيراً فقال لو تدومون على الحال التى تقوم ون بهامن عندى لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة ساءة وساعة وفي رواية له أيضاً لو كانت تكون قلوبكم كا تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق \* ومعنى هذا ان استحضارذكر الآخرة بالقلب في جميع الاحوال عزيز جدا ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه فيكتفي منهم بذكر ذلك أحيانا وان وقعت الففلة عنه في حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك بل يلوم نفسه عليه و يحزنه ذلك من نفسه \* العارف يتأسف في وقت نفسه بذلك بل يلوم نفسه عليه و يحزنه ذلك من نفسه \* العارف يتأسف في وقت

الكدرعلى زمن الصفا و يحن الى زمان القرب والوصال في حال الجفا شعر ما أذ كر عيشنا الذي قد سلفا الا وجف القلب وكم قد وجفا واها لزماننا الذي كان صفا هل يرجع بعد فوته واأسفا

وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر فلا يزال تذكر ذلك بقلوبهم ملازما لهم وهؤلاء على قسمين أحدهما من يشفله ذلك عن مصالح دنياه المباحة فينقطع عن الحلق فلا يقوي على مخالطتهم ولا القيام بوفاء حقوقهم وكان كثير من السلف على هذه الحال فمنهم من كان لا يضحك أبدا ومنهم من كان يقول لو فارق ذكر الموتقلي ساعة لفسد مه والثاني من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه و يدخل بيدنه في مصالح دنياه من كتساب الحلال والقيام على العيال و يخالط الحلق فيما يوصل اليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه كتمام العلم والجهاد والامم بالمامر وف والنهي عن المنكر وهؤلاء أشرف القسمين وهم خلفاء الرسل وهم الذين على مقل فيهم على رضي الله عنه محبوا الدنيا بابدان أرواحها معلقة بالحل الاعلى وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر تتغير ثم يرجع بعد انقضائه الى مخالطة الناس والقيام بحقوقهم مه فني مسند البزار ومعجم الطبراني عن جابر رضى الله عنه قال كان والقيام بحقوقهم مه فني مسند البزار ومعجم الطبراني عن جابر رضى الله عنه فأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا مه وفي مسند الامام أحمد عن على أو الزبير قال كان وسول الله فاحي مسند الامام أحمد عن على أو الزبير قال كان وسول الله ضحكا وأحسنهم خلقا مه وفي مسند الامام أحمد عن على أو الزبير قال كان وسول الله ضحكا وأحسنهم خلقا مه وفي مسند الامام أحمد عن على أو الزبير قال كان وسول الله

صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكانه نذبر جيش يصبحهم الام غدوة وكان اذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه \* وفي شحيب مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاخطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم \* وفي الصحيحين عن عدى بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انقوا النار وأشاح ثم قال انقوا النار ثما عرض واشاح ثلاثا حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال انقوا النار ولو بشق تمرة فهن لم يجد فبكلمة طيبة \* وسئلت عائشة كيف كان رسول الله اذاخلامع نسائه قالت كان كر جل من رجالكم الا انه كان أكرم الناس وأحسن الناس خلقا وكان ضحاكا بساما فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بنلوبهم وعاشروا الخلق بابدانهم كا قالت رابعة

ولقد جهلتك في الفؤاد محدثى وأبحت جسمي من أراد جلوسى فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى في الفؤاد أنيسى فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى في الفؤاد أنيسى (المواعظ) سياط تضرب بها القلوب فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن والضرب لايؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده لكن يبقى أثر القالم بحسب قوته وضعفه فكما قوى الضرب كانت مدة بقاء الالم أكثر لا كثير من السلف اذاخر جوامن مجلس سماع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار فينهم من كان لا يستطيع أن يأكل علما عقب ذلك ومنهم من كان يعمل بمقتضى ماسمعه مدة (أفضل الصدقة) تعليم جاهل أواية اظ غافل ماوصل المستثقل في نوم الغفلة بافضل من ضر به بسياط الموعظة ليستية ظ لا المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب فين آلمته فصاح فلا جناح ومن زاد

قضى الله فى القتلى قصاص دمائهم واكن دما، العاشقين جبار وعظ عبدالواحد بن زيد يوما فصاح به رجل يا أبا عبيدة كف فقد كشفت بالموعظة قناع قلبي فاتم عبدالواحد موعظته فمات الرجل «صاح رجل فى حلقة الشبلى فمات فاستعدى أهله على الشبلي الى الخليفة فقال الشبلي نفس رقت فنت فدعيت فاجابت فما ذنب الشبلي

فكر فى أفعاله ثم صاح لاخير في الحب بغير افتضاح قد جثنه مستأمنا فارحموا لاتقتلوني قدرميت السلاح

إنا يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن ثابت القلب قوى الذراء بن فيؤلم ضربه فيردع فأما من هوسقيم البدن لاقوة له فهاذا ينفع تأديبه بالضرب كان الحسن اذا خرج الى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها وكانوا اذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لايه دون الدنيا شيئا وكان سفيان الثورى يتعزى بمجالسه عن الدنيا وكان أحمد لاتذكر الدنيا في مجلسه ولاتذكر عنده قال بعضهم لانفع الموعظة الا اذا خرجت من القلب فأنها تصل الى القلب فأما اذا خرجت من اللسان فانها تدخل من الاذن ثم تخرج من الاخرى قال بعض السلف ان العالم اذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كايزل القطر عن الصفاح كان العالم عيى بن معاذ ينشد في مجالسه شعر

مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها نفسه (۱) أولا يا قوم من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملا أظهر بين الناس احسانه وبار ز الرحمن لما خلا الهالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه قال أبو العتاهية وبخت غييرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للاعشى وأنت كذاك لواعظ ذرياق الذنوب فلا ينبغي أن يسقى الذرياق الا طبيب حاذق معافي فاما لذيع الهوى فهو الى شرب الذرياق أحوج من أن يسقيه لغيره \* في بعض الكتب السالفة اذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك فان اتعظت والا فاستحى منى شعر

<sup>(</sup>١) في اسخة قلبه

طبيب يداوى الناس وهو سقيم هلا لنفسك كان ذا التعليم فان النهت عنه فانت حكم بالقول منك وينفع التعليم لاتنه عن خلق وتأني مثله عار عليك اذا فملت عظيم

وغير تقي يأمر الناس بالتقي ما أما الرجل المعلم غيره فابدأ بنفسك فانهها عن غما فهناك يقبل ما تقول ويقتدي لما جلس عبدالواحد بن زيد للوعظ أتنه امرأة من الصالحات فأنشدته

يا واعظا قام لاحتساب يزجر قــوما عــن الذنوب تنهى وأنت المريب حقا هـذا من المنكر العجيب عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حييي موقع صدق من القلوب تنهى عن الغي والتمادى وأنت في النهي كالمريب

لوكنت أصلحت قبل هذا

لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عافية الوعظ والتذكير قال رجل لابن عباس أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال له ابن عباس ان لمتخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل والافابدأ بنفسك ثم تلا ﴿ أَتَأْمَ وَنَ النَّاسَ بِالْبُرُ وَتُنْسُونُ أنفسكم ﴾ وقوله تعالى ﴿ لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عندالله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ وقوله حكاية عن شعيب عليه السلام ﴿ وما أريد أن أخالفكم الى ما أنها كم عنه ﴾ قال النخمي كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات الثلاث قيل لمطرف ألا تعظ أصحابك قال أكره أن أقول مالا أفعل تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس اماما فالتفت الى المأمومين يمدل الصفوف وقال استووا فغشي عليمه فسئل عن سبب ذلك فقال لما قلت لهـم استقيموا فكرت في نفسي فقلت لهـا فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين شعر

ماكل من وصب الدوا يستعمله ولا كل من وصب التقي ذو تقي

وصفت التقى حتى كأني ذو تقى وريح الخطايا من ثيابى تعبق (١) ومع هـذاكله فلا بد للانسان من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر و الوعظ والتذكير ولولم يعظ الا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لانه لاعصمة لاحد بعده بيت

لئن لم يه ظ العاصين ون هو مذنب فن يعظ العاصين به حد محمد وروى ابن أبي الدنيا باسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهوا عن المند وان لم تتناهوا عنه كله وقيل للحسن ان فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول مالا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل مايقول ود الشيطان انه ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر وفال مالك عن ربيعة قال سعيد بن جبير لوكان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ومن ذا الذي ليس فيه شئ ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر قال مالك وصدق ومن ذا الذي ليس فيه شئ بيت

من ذا الذي ما ساء قط وبن له الحسنى فقط

خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فقال في موعظته اني لا قول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي فاستففر الله وأتوب اليه وكتب الى بعض نوابه على بعض الا مصار كتابا يعظه فيه وقال في آخره واني لاعظك بهذا واني لمكثير الاسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمرى ولو أن المرا لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه اذا لتواكل الخير واذالرفع الامر بالمهروف والنهي عن المنمكر واذا لاستحلت المحارم وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الارض م للشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منمكر واذا أم هم أحد أونهاهم عانوه عا فيه و بما ليس فيه كما قيل شعر

وأعلنت الفواحش فىالبوادى وصار الناس أعوان المريب

(١) في نسخه تسطع

اذا ما عبتهم عابوا مقالى لما فى القوم من تلك العيوب وودوا لو كففنا فاستوينا فصار الناس كالشيء المشوب وكذا نستطب اذا مرضنا فصار هلا كنا بيد الطبيب

كان بعض العاماء المشهورين له مجلس للوعظ فجلس يوما فنظر الى من حوله وهم خلق كثير وما منهم الامن قد رق قلبه أودمهت عينه فقال لنفسه فيما بينه و ينها كيف بك ان نجا هؤلا، وها كت أنت ثم قال في نفسه اللهم ان قضيت على غدا باله تداب فلا تعلم هؤلا، بعذا بي صيانة لكرمك لا لاجلى لئلا يقال عذب من كان في الدنيا يدل عليه الهي قد قبل لا يتحدث الناس ان محمدا يتنل أصحابه فامتنع من عقابه لما كان في الظاهر ينسب اليه وأنا على كل حال فاليك أنسب زور رجل شفاعة الى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولة فاطلع قال لا يرور عليه على الحال فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة واجتهد حتى قضيت ثم قال للمزور عليه على الحال فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة واجتهد حتى قضيت ثم قال لا كرمين وأرحم الراحمين فلا تخيب من علق أمله بنا و رجى النفع من جهتنا إلهى فانت أكم الا كرمين وأرحم الراحمين فلا تخيب من علق أمله بنا و رجاء بك وانتسب اليك ودعا عبادك الى بابك وان كان متطفلا على كرمك ولم يكن أهلا للسمسرة بينك و بين عبادك لكنه طمع في سمة جودك وكرمك فانت أهل الجود والكرم و ربما استحيا الدكريم من رد من تطفل على سماط كرمه بيت

ان كنت لا أصلح للقرب فشأنكم صفح عن الذنب

وقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جـديد حتى يذنبوا فيغفر لهم وخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون ثم يستغفر ون فيغفر لهم وفي حديث أبي أبوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انكم تذنبون لحلق الله خلقا يذنبون ثم ينفر لهم وفي رواية له أيضا لو لم يكن لكم ذنوب ينفرها الله لجاء الله بقوم لهم ذنوب فيففر لهم والمراد بهذا ان لله تعالى حكمة في القاء الغفلة على قلوب عباده احيانا حتى تقع

منهم بعض الذنوب فانه لو استمرت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال سماع الذكر لما وقع منهم ذنب وفي ايقاعهم في الذنوب احيانا فائدتان عظيمتان احداهما اعتراف المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاهم وتنكيس رؤس عجبهم وهذا أحب الى الله من فعل كثير من الطاعات فان دوام الطاعات قد توجب لصاحبها العجب وفي الحديث لولم تذنبوا لحشيت عليكم ماهو أشد من ذلك العجب قال الحسن لو أن ابن آدم كما قال أصاب وكما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب قال بعضهم ذنب أفتقر به اليه أصاب وكما عمل أحس العامة أدل بها عليه أنين المذنبين أحب اليه من زجل المسبحين لان أحب اليه من زجل المسبحين رئبا المؤمن رئبا المنابه الافتخار وأنين المذنبين بزينه الانكسار والافتقار \* في حديث ولا يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة \* المقصود من زلل المؤمن ندمه ومن تفريطه أسفه ومن اعوجاجه تقويمه ومن تأخره تقديمه ومن زلقه في هوة الهوى أن يؤخذ بيده فينحى الى نجوة النحاة شعر

قرة عيني لابدلى منك وان أوحش بيني وبينك الزلل قرة عيني أنا الغريق فحذ كف غريق عليك يتكل

﴿ الفائدة الثانية ﴾ حصول المففرة والعفو من الله لعبده فان الله يحب أن يعفو و يففر ومن أسمائه الغفار والعفو والتواب فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة قال بعض السلف أول ماخلق الله القلم كتب اني أنا التواب أتوب على من تاب \* قال أبو الجلد قال رجل من العاملين لله بالطاعة اللهم أصلحني صلاحا لا فساد على بعده فأوحى الله تعالى اليه ان عبادى المؤمنين كاهم يسألوني مثل ماسألت فاذا أصلحت عبادي كلهم فعلى من أغضل وعلى من أعود بمففرتي كان بعض السلف يقول لو أعلم أحب الاعمال الى الله لاجهدت نفسي فيها فرأى في منامه قائلا يقول له انك تريد مالا يكون ان الله يحب أن يففر قال يحيى بن معاذ لو لم يدكن العفو أحب الاشياء اليه لم يبتل يالذنب أكرم الخلق عليه شعر

يا رب أنت رجائي وفيك حسنت ظني يا رب فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني الرب فاغفر ذنوبي والذنب قد جاء مني والظن فيك جميل حقق مجقك ظني

وقوله صلى الله عليه وسلم لا بي هربرة لما سأله مم خلق الخلق فقال لهمن الماء يدل على ان الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها وجميع المخلوقات خلقت منه وفي المسند من وجه آخر عن أبي هريرة قال قلت بارسول الله اذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء وقد حكي ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف ان أول المخلوقات الماء وروى الجوزجاني باسناده عن عبدالله بن عمر و انه سئل عن بد الخلق فقال من تراب وما وطين ومن نار وظلمة فقيل له فما بد الحلق الذي ذكرت قال من ما ينبوع وقد أخبر الله تعالى في كتابه ان الماء كان موجودا قبل خلق السموات والارض فقال تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ وفي صحيح البخاري عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والارض وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الما وروي ابن جرير وغيره عن ابن عباس ان الله عزوجل كان عرشه على الما ولم يخلق شيئًا غيرماخلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق آخرج من الماء دخانافارتفع فوق الماء فسمى عليه فسمى سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين ثم استوي الى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس ثم جعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات وعن وهب انااهرش كان قبل أن تخلق السموات والارض على الما و فلما أراد الله أن يخلق السموات والارض قبض

من صفات الماء قبضة ثم فتح القبضة فارتفعت دخانًا ثم قضاهن سبع سموات في ومين ثم أخذ طينة من الماء فوضعها في مكان البيت ثم دحا الارض منها وقال بعضهم خلق الله الارض أولا ثم خلق السماء ثم دحا الارض بعد أن خلق السماء وقيل خلق الله تعالى زمردة خضراء كفلظ السموات والارض ثم نظر اليها نظر العظمة فأغاعت يعني ذابت فصارت ماء فمن تم برى الماء دامًا يتحرك من تلك الهيبة ثم ان الله تعالى رفع من البحر بخارا وهو الدخان الذي ذكره في قوله ﴿ ثُم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ فخلق السماء من الدخان وخلق الارض من الماء والحمال من مو جالماء وقال وهب أول ماخلق الله تعالى مكانا مظلما تمخلق جوهرة فاضاءت ذلك المكان ثم نظر الى الجوهرة نظرة الهبية فصارت ماء فارتفع بخارها و زبدها فخلق من البخار السموات ومن الزبدالارضين وروى عبدالله من عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلمانه قال ان الله عزوجل خلق خلقه من ظلمة ثم ألقي عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل وقال عمر من الخطاب رضي الله عنه لكعب الاحبار ما أول شيَّ ابتدأ الله تعالى من خلقه قال كعب كتب الله كتابا لم يكتبه قلم ولادواة أي مداد كتابه الزبرجد واللؤلؤ والياقوت انتي أنا الله لا اله الا أنا وحدى لاشريك لي وان محدا عبدى ورسولي سبقت رحمتي غضبي قال كعب فاذا كان يوم القيامة أخرج الله ذلك الكتاب فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة وقال سلمان وعبدالله ابن عمرو ان لله تمالي مائة رحمة كما بين السماء والارض فانزل منها رحمة واحدة الى أهل الدنيا فبها يتراحم الجن والانس وطير السما وحيتان الماء وما بين الهواء ودواب الارض وهوامها وادخر عنده تسعة وتسعين رحمةفاذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة الى ماعنده فيرحم بها عباده والآثارفي هذا الباب كثيرة وهذا كله يبين انااسموات والارض خلقت من الما والخيلاف في ان المياء هيل هو أول الخلوقات أملا مشهور وحديث أبي هريرة يدل على ان الما مادة جميع الخيلوقات وقددل القرآن على ان الماء مادة جميع الحيوانات قال الله تعالى ﴿ وجعانا من الماء كل شيَّ حي ﴾

وقال تعلى ﴿ والله خلق كل دابة من ما ، ﴾ وقول من قال ان المراد بالما النطفة التي يخلق منها الحيوانات بعيد لوجهين أحدهما ان النطفة لاتسمى ما مطلقا بل مقيدا لقوله تعالى ﴿ خلق من ما و دافق بخرج من بين الصاب والترائب ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَلَمُ نخلفه منما مهين ﴾ والثاني ان من الحيوانات مايتولد من غير نطفة كدود الخل والفا كهة ونحو ذلك فليس كل حيوان مخلوقا من نطفة والقرآن دل على خلق جميع مايدب ومافيه حياة من ما، فعلم بذلك انأصل جميعها الماء المطلق ولاينافي هذا قوله تمالى ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلُ مِنْ زَارُ السَّمُومِ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور فان حديث أبي هريرة دل على ان أصل النور والنار الماء كا ان أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء فان آدم خلق من طين والطين تراب مختلط عاء اوالترب خلق من الماء كما تقدم عن ابن عباس وغيره وزعم مقاتل ان الماء خلق من النور وهو مردود بحديث أبي هربرة هذا وغيره ولايستنكر خلق النار من الماءفان الله عزوجل جمع بقدرته بين الماء والنار في الشجر الاخضر وجمل ذلك من أذلة القدرة على البعث وذكر الطبائديون ان الماء بانحداره يصير بخارا والبخار ينقلب هواء والهواء ينقلب زارا والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة حين سأله عن بناء الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الاذفر وحصباؤها اللؤاؤ والياقوت وتر بنها الزعفران وقد روى أيضاً هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر مرفوعا أخرجه الطبراني فهذه أربعة أشياء أحدها بناء الجنة وبحتمل أن المراد بنيان قصورها ودورها و محتمل أن يراد بناء حائطها وسو رها المحيط بها وهو أشـبه وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا وهو أشبه حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ودرجها الياقوت واللؤلؤ قال وكذا نتحدث ان رضراض أنهارها اللؤاؤ وترابها الزعفران وفي مسند البزار عن أبي سعيد مرفوعا خلق الله الجنة لبنة من فضة وابنة من ذهب وملاطها المسك فنال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوى لك منزل الملوك ومما يبين ان المراد بيناء الجنة في هذه الاحاديث بناء

سورها الحيط بها ما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب وآنيتهما ومافيهما وجنتان من فضة وآنيتهما ومافيهما وقدروى عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا جنتان من ذهب المةر بين وجنتان من فضة لاصحاب اليمين وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها جنان كشيرة وقد روى ان بناء بعضها من در وياقوت خرج ابن أبى الدنيا من حديث أنس مرفوعا خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجد خضراء ملاطها المسك وحصباؤها الاؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون قال وعزتي لامجاو رني فيك بخيـل وروى عطية عن أبي سعيد قال ان الله خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال لها تزيني فترينت ثم قال لها تكلمي فقالت طوبي لمن رضيت عنه ثم اطبقها وعلقها بالعرش فهي تفتح في كلسحر فذلك برد السحر وعن ابن عباس قل كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثمراتخذ دونها أخرى وطبقهما بلؤلؤة واحدة لاتعلم الحلاثق مافيهما وهما اللتان لاتعملم نفس مأأخني لهم من قرة أعين جزاء بما كأنوا يمملون (وذ كر صفوان) بن عمروعن بعض مشايخه قال الجنة مائة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضـة وترابها المسك والثانية ذهب وأرضها ذهب وآنيتها ذهب وترابها المسك والثالثة اؤلؤ وأرضها لؤلؤ وآنيتها لؤلؤ وترابها المسك وسبع وتسعون يعدذلك مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ثم تلا ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون إ وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه سأل موسى ربه قال يارب ماأدني أهل الجنة منزلة قال هو رجل بجيء بعدماأ دخل أهل الجنة لجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول يارب كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال لهأترضي أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يارب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت يارب فيقال هذالك وعشرة أمثاله ولك مااشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال فاعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست

كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترءين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ الثاني ملاط الجنة وانه المسك الاذفر وقد تقدم مثل ذلك في غير حديث والملاط هو الطين ويقال الطين الذي يبني منه البذيان والأذفر الخالص ففي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذاترابها المسك والجنابذ مثل القباب وقد قيل انه أراد بترابها ما خالطه الما وهو طينها كا في تحييح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الكوثر طينه الملك الاذفر وقد قيل في تأويل قوله تعالى ﴿ ختامه مسك ﴾ ان المراد بالختام مايبق في سفل الشراب من النفل وهذا يدل على أن أنهارها تجري على المسك ولذلك مرسب منه في الاناء في آخر الشراب كم مرسب الطين في آنية الماء في الدنيا الثالث حصاء الحنة وانه اللؤلؤ والماقوت والحصباء الحصى الصغار وهو الرضراض وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكوثر أن رضراضه اللؤلؤ وفي رواية حصباؤه اللؤلؤ وفي الترمذي من حديث ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم ان مجراه على الدر والياقوت وفي الطبراني من حديث عبدالله بنعمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاله المسك الابيض ورضراضه الجوهر وحصاؤه اللؤلؤ وفي المسند من حديث ابن مسعود عن النببي صلى الله عليه وسلم قال حاله المسك ورضراضه التوم والتوم الجوهو والحال الطين قال أبو العالية قرأت في بعض الكتب يامعشر الربانيين من أمة محمله انتدبوا لدار أرضها زبرجـد أخضر تجريعليها أنهار الجنة فيها الدر واللؤلؤ والياقوت وسورها زبرجد أخضر متدايا عليهاأشحار الجنة بمارها الرابع تراب الجنة وانه الزعفران وقد سبق في رواية أخرى الزعفران والورس وقد قيل ان المراد بالتراب ههنا تربة الارض التي لاماء عايمها فاما ما كان عليه ما فانه مسك كاسبق وسبق أيضا في بعض الروايات حشيشها الزعفران وهو نبات أرضها وترابها فأما حديث ترابها المسك فقد قيل انه محمول على تراب يخالطه الماء كاتقدم وقيل ان المواد ان ريح ترابها ريح المسك

ولونه لون الزعفران ويشهد لهـ ذا حديث الكوثران حاله المسك الابيض فريحه ريح المسك واونه مشرق لايشبه لون مسك الدنيا بل هوأبيض وقد يكون منه أبيض ومنه أصفر والله أعلم وفي محيد حمسلم من حديث أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اس صياد عن تر بة الجنة فقال در كة بيضاء مسك خالص فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وفي واية انابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وفي المسند والترمذي عن البرا، بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة الجنة در مكة ثم سأل اليهود فقالوا خبزة فقال الخبز من الدرمك والتي تجتمع به هذه الاحاديث كلها ان توبة الجنة في لونها بيضاء ومنها مايشبه لون الزعفران في بهجته واشراقه وربحها ربح المسك الاذفر الخالص وطعمها طعم الخبز الحواري الخالص وقد يختص هـذا بالابيض منها فقد البتمعت لها الفضائل كلها لا أحرمنا الله ذلك بوحمته وكر. ٩ وقوله صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينم لايباس و يخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولايفني شبابهم اشارة الى بقاء الجنة وبقاء جميع مافيها من النعيم وان صفات أهام الكاملة من الشباب لاتتغير أبدا وملابسهم التي عليهم من الثياب لاتبلي أبدا وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة كةوله ﴿ وجنات لهم فيها أميم مقبم ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَكُلُهَا دَائْمُ وظلُّهَا ﴾ وقوله تمالى ﴿ خالدين فيها أبدا ﴾ في مواضع كثيرة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النهي صلى الله عليه وسام قال من يدخل الجنة ينعم لايباس لاتبلى ثيابه ولايفني شبابه وفيه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذادخل أهل الجنة الجنة نادي مناد ان لكم أن تنعموا ولاتباسوا أبدا وان لكم أن تصحوا ولاتسقموا أبدا وان لكم أن تشبوا ولاتهرموا أبدا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعـملون وفي رواية لغيره زيادة وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وفي الترمذي مرفوعا أهـل الجنة جرد مرد كحل لايفني شبابهم ولاتبلي ثيابهم وعن أبى سعيد مرفوعا يدخل أهل الجنة الجنة أبناء ثلاثين لامزيدون عليها أبدا ومن حديث على مرفوعا ان في الجنة مجتمعا للحور المين يرفعن باصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحر

الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلانسخط طوى لمن كان لنا وكنا له وخرج الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا أن ما يتغنين به الحور العين محن الخالدات فلا عَيْنه نحن الاَمنات فلا نخفنه نحن المقيمات فلا نظعنه ومن حديث أم سلمة مرفوعا ان نساء أهل الحنة يقلن بحن الخالدات فلا نموت ويحن الناعمات فلا نبأس أبداونجن المقيمات فلا نظمن أبدا وبحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوى لمن كنا له وكان لنا وفيها ذكره صلى الله عليه وسلم في صفة من يدخل الجنة تعريض بذم الدنيا الفانية فانه من يدخلها وان نعم فيها فانه يبأس ومن أقام فيها فانه يموت ولا يخلد ويفني شــبابهم وتبلي ثيابهم وتبلي أجسامهم وفيالقرآن نظير هذا وهذا التعريض بذم الدنيا وفنائها مع مدح الآخرة وذكر كالها وبقائما كافل تعالى ﴿ زَسْ للناس حب الشهوات مر · النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك مناع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبشكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ﴾ وقال الله تمالي ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السما ، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا أخـ نت الارض زخرفها ﴾ الآرة ثم قال ﴿ والله يدعوا الى دار السلام ويهدى من يشا الى صراط مستقم للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة أولئك أنحاب الحنة هم فمها خالدون ﴾ وقال الله تعالى (وما هذه الحياة الدنيا الألهو ولعب وان الدار الآخرة) الآية وقال الله تعالى ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندر بك ثوابا وخير أملا) وقال الله تعالى (اعلموا أنماالحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ) الى قوله (سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنــة عرضها كمرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله و رسله) وقال الله تمالي ( بل

تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى) وقال لله تعالى (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيافي الآخرة الا قليـل ) وقال الله تمالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه (ياقوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار) والمتاع هو مايتمتع بهصاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى فماعيبت الدنيا بأكثرمن ذكر فنائها وتقلب أحوالها وهو أدل دايل على انقضائها وزوالها فتتبدل عجها بالمقم ووجودها بالمدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت فتفارق الاجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الاحباب وكلمافوق التبراب تراب قال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر الى كثرة الناس وزينة لباسهم هل ترون الآخرة اتبلى أولحاياً كله الدود غدا كان الامام أحمد رضي الله عنه يقول يادار تخربين وعوت سكانك وفي الحديث عجبا لمن رأي الدنيا وسرعة تتلبها بأهلها كيف يطمئن اليها قال الحسن أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا نعيما لاموت فيه وقال يونس بن عبيد ما ترك ذكر الموت انا قرة عين فيأهل ولامال وقال يزيد الهاشمي أمن أهل الجنــة الموت فطاب لهم العيش وأمنوا الاسقام فهنيئًا لهم فيجوار الله طول المقام \*عيوب الدنيابادية وهي تغيرها ومواعظها منادية لكن حبها يعمى ويصم فالايسمع محبها نداءها ولابري كشفها للغير وابذاءها شعر

قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعـمر أفنيتـه وجامع بددت ما يجمع كم واثق بالعـمر أفنيتـه وجامع بددت ما يجمع كم قد تبدل نعيمها بالضر والبؤسكم أصبح من هو واثق بملكها وأمسي وهو منها قنوط بؤوس قالت بعض بنات ملوك العرب الذبن نكروا أصبحنا ومافي الارض أحدالا وهو يحسدنا و بخشانا وأمسينا وما في العرب أحد الاوهو برحمنا مدخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم في عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه وقالت هجم على مثـل هذا العيد وعلى رأسي أربعائة وصيفة قائمة وأنا أزعم أن ابني جعفرا عاق لي كانت أخت

أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في انفاق المال حتى أنها زوجت بعض لعبها فانفقت على ونيمة عرسها مائة ألف دينارفها مضى الاقليـلحتى رؤيت في سوق من أسواق بفـداد وهي تسأل الناس اجتاز بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها

ألا يادار لا يدخلك حزن ولا يزرى بصاحبك اازمان ما اجتاز بها عن قريب واذا الباب مسود وفي الدار بكاء وصراخ فسأل عنهم فقيل مات رب الدار فطرق الباب وقال سمعت من هذه الدار قائلة تقول كذا وكذا فبكت امرأة وقالت ياعبدالله ان الله يفير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق فانصرف من عندهم باكيا مبعث أبو بكر الصديق رضى الله عنه في خلافته وفدا الى المين فاجتازوا في طريقهم عاء من مياه العرب عنده قصور مشيدة وهناك مواش عظيمة ورقيق كثير و رأى نسوة كثيرة مجتمعات في عرس لهن وجارية بيدها دف تقول

معشر (٧) الحساد موتواكمدا كذا نكون ما بقينا أبدا

فنزلوا بقربهم فأ كرمهم سيد الما واعتذر اليهم باشتغاله بالعرس فدعوا له وارتحلوا ثم المن بعض أوائك الوفد أرسلهم معاوية الى البمن فروا بالقرب من ذلك الماء فعدلوا اليه لينزلوا فيه فاذا القصور المشيدة قد خربت كلها وليس هناك ما ولا أنيس ولم يبق من ذلك الآثار الاتل خراب فذهبوا اليه فاذا عجوز عيا تأوي الى نقب في ذلك التل فسألوها عن أهل ذلك الما فتمالة الما فتمالة المحوا كلهم فسألوها عن ذلك المرس المنقدم فقالت كانت العروس أختى وأنا كنت صاحبة الدف فطلبوا أن محملوها معهم فابت وقالت عزيز على أن أفارق هذه العظام البالية حتى أصير الى ماصارت اليه فينا هي تحدثهم اذ مالت فنزعت نزعا يسيرا ثم ماتت فدفنوها وانطاقوا محل الى فيخلافته من خراسان ستة أحمال مسك الى الشام فادخلت على ابنه أيوب وهو ولى عهده فدخل عليه الرسول بها في داره فدخل الى دار بيضا وفيها غلمان عليهم ثياب بياض وحليتهم فضة ثم دخل الى دار صفرا فهما غلمان عليهم ثياب علمان عليهم ثياب بياض وحليتهم فضة ثم دخل الى دار صفرا فهما غلمان عليهم ثياب

<sup>(</sup>٧) الشطر الاول غبر منزن وأمل صوابه معاشر وليحرر كذا مهامش الاصل

صفر وحليهم الذهب ثم دخل الى دار خضرا وفيها غلمان عليهم ثياب خضر وحليهم الزمرد ثم دخل على أيوب وهو وجاريته على سرير فلم يمرف أحدهما من الآخر لقرب شبههما فوضع المسك بين يديه فانهم كله الفلمان ثم خرج الرسول فغاب بضعة عشر يوما ثم رجع فر بدار أيوب وهى بلاقع فسأل عنهم فقيل له أصابهم الطاعون فماتوا حكان يزيد سعيدالملك وهو الذي انتهت اليه الخلافة بعد عرب عبد الهزيز لهجارية تسعي حبابة وكان شديد الشفف بها ولم يقدر على تحصيلها الابعد جهد شديد فلما وصلت اليه خلى بها يوما في بستان وقد طار عقله فرحا بها فينها هو يلاعبها و يضاحكها اذ رماها بحبة رمان أوحبة عنب وهى تضحك فدخلت في فيها فشرقت بها فها تت فا سمحت نفسه بدفنها حي أراحت فعوتب على ذلك فدفنها و يقال انه نبشها بعد فها سمحت نفسه بدفنها حتى أراحت فعوتب على ذلك فدفنها و يقال انه نبشها بعد دفتها و يروى انه دخل بعد موتها الى خزائنها ومقاصيرها ومعه جارية لها فتمثلت دفتها و يروى انه دخل بعد موتها الى خزائنها ومقاصيرها ومعه جارية لها فتمثلت الحارية بيوت

كنى حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوي معطلة قفرا فصاح وخر مغشيا عليه فلم يفق الى أن مضي هوي من الليل ثم أفاق فبكى بقية ليلته ومن الفد فدخلوا عليه فوجدوه ميتا فقال بعض السلف مامن حبرة الايتبعها عبرة وماكان ضحك في الدنيا الاكان بعده بكا، من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأ بغضها كا قيل

أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتربها ومن عرف الا خرة وعظمتها رغب فيها \* عباد الله هاموا الى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها واحسانها هواؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر الى وجهه كل حين ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ﴾ قال عون ابن عبدالله بن عتبة بني ملك ممن كان قبلنا مدينة فتنوق في بنائها شمصنع طماما ودعا الناس اليه وأفعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج هل رأيتم غيا فيقولون لاحتى

جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية فسألوهم هـل رأيتم عيبا فقالوا عيبين فادخلوهم على الملك فقال هل رأيتم عيبا فقالوا عيبين قال وما هما قالوا تخرب و يموت صاحبها قال فتعلمون دارا لاتخرب ولا يموت صاحبها قالوا نعم فدعوه فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم فحدث عون بهذا الحديث عمر بن عبدالمزيز فوقع منه موقعا حتى هم أن يخلع نفسه من الملك فأناه ابن عمه مسلمة فقال اتق الله ياأمير المؤمنيين في أمة محمد فوالله ائن فعات ليقتنلن باسيافهم قال و يحك يامسلمة حملت مالا أطيق وجعل برددها ومسلمة يناشده حتى سكن

﴿ وظائف شهر الله المحرم ويشتمل على مجالس ﴾ المجلس الاول في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول

خرج مسلم من حديث أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل الكلام على هذا الحديث في فصلين في أفضل النطوع بالصيام وأفضل النطوع بالصيام وأفضل النطوع بالقيام ما الفول في أفضل النطوع بالصيام وهدذا الحديث صربح في الفضل ما نطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وقد يحتمل أن يراد انه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان فاما بمض النطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام بوم عرفة أوعشر ذي الحجة أوستة أيام من شوال ونحو ذلك ويشهد لهذا ماخرجه الترمذي من حديث على ان رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان قال رسول الله عليه وسلم فقال يارسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان قال الله وفيه يوم تاب الله فيه على قوم و يتوب على آخرين وفي استناده مقال ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان ولم ينقل انه كان يصوم المحرم الناسع بدل على انه كان يصوم الناسون الناسع بدل على انه كان يصوم الناسع بدل على الله كان يصوم الناسون الناسع بدل على الله كان يصوم الناسون الناسع بدل على الله كان يص

والله أعلم ان التطوع بالصيام نوعان أحدهما التطوع المطلق بالصوم فهذا أفضله المحرم كمان أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل والثاني ماصيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده فهذا ليس من القطوع المطلق بل صيامه تبع اصيام رمضان وهو ملتحق بصيام رمضان ولهذا قيل أن صيام ستة أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان وبكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الدهر فرضا وقد روي ان اسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شوال فترك الاشهر الحرم وصام شوالا وسنذكر ذلك في موضعه انشاء الله تعالى فهذا النوع من الصيام ملتحق برمضان وصيامه أفضل التطوع مطلقا فاما التطوع المطلق فافضله صيام الاشهر الحرم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمن رجلا أن يصوم الاشهر الحرم وسنذكره في موضع آخر انشاء الله تمالي ، وأفضل صيام الاشهر الحرم صيام شهرالله المحرم ويشهد لهذا انه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ومراده بعد المكتوبة ولو احتها من سننها الرواتب قان الرواتب قبل الفرائض و بمدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض وأنما خالف في ذلك بعض الشافعية فكذلك الصيام قبل رمضان و بعده ملتحق برمضان وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضـل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم \* وقد اختلف العلماء فيأى الاشهر الحرم أفضل فقال الحسن وغيره أفضلها شهرالله المحرم ورجحه طائفة من المتأخرين وروى وهب بنجرير عن قرة بن خالد عن الحسـن قل ان الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عندالله من المحرم وكان يسمى شهر الله الاصم من شدة تحريمه وقدروي عنه مرفوعا ومرسلا قال آدم بن أبي اياس حدثنا أبو هلال الراسبي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الاوسط وأفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرم وهو شهر الله الاصم وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال سألت النبيي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الاشهر أفضل فقال

خبر الليا حوفه وأفضل الاشهر شهر اللهالذي تدعونه المحرم واطلاقه في هذا الحديث أفضل الاشهر مجمول على مابعد رمضان كما في رواية الحسن المرسلة وقال سعيدبن جبير وغيره أفضل الاشهر الحرم ذوالقعدة أوذوالحجة بلقدقيل انه أفضل الاشهر مطلقا وسنذكره فيموضعهان شاء الله تعالى وزعم بعض الشافعية انأ فضل الاشهر الحرم رجب وهو قول مردود وأفضل شهر الله المحرم عشره الاول وقد زعم عان بن رآب انه العشر الذي أقسم الله به في كنابه ولكن الصحيح إن العشر المقسم به عشر ذي الحجة كا سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى وقال أبوعثمان النهـدي كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الاخير من رمضان والعشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من المحرم وقد وقع هـ ذا في بعض نسخ كتاب فضائل العشر لا بن أبي الدنيا عن أبي عَمَانَ عَن أَنَّى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعظم هذه العشرات الثلاث وليس ذلك عحفوظ وقد قيل انه المشر الذي أتم الله به ميقات موسى عليه السلام أربعين ليلة وان التكلم وقع في عاشره وروىءن وهب بن منبه قال أوحي الله تعالى الى موسى عليه السلام ان من قومك أن يتو بوا الى في أول عشر المحرم فاذا كان يوم العاشر فليخرجوا الي أغفر لهم وعن قتادة ان الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة ولما كانت الأشهر الحرم أفضل الاشهر بعد رمضان أو مطلقا وكان صيامها كلها مندو با اليــه كما أمر به النبيي صلى الله عليه وسلم وكان بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها مفتاحا لها فمن صام شهو ذى الحجة سوى الايام المحرم صيامها منه وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فيرجي أن تكتب له سنته كلها طاعة فان من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استفرق بالطاعة مابين العملين وفي حديث مرفوع مامن حافظين برفعان الى الله تحيفة فيري في أولها وفي آخرها خيرا الا قال الله لملائكته أشهدكم اني قد غفرت الميدي مابين طرفها خرجه الطبراني وغيره وهو موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي وفي حديث آخر مرفوع ابن آدم اذ كرني من أول النهار ساعة ومن

آخر النهار ساعة اغفرلك مابين ذلك الا الكبائر أو تتوب منها وقال ابن المبارك من ختم نهاره بذكر كتب نهاره كله ذكرا يشير الى ان الاعمال بالخواتم فاذا كان البداءة والحتام ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع ويتعين افتتاح العام بتو بة نصوح تمحو ماسلف من الذنوب السالفة في الايام الحالية شعر

قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فعا أتيت المحرما فالأ رجبا وافيت فيه بحقه ولاصمت شهر الصوم صوما متما ولافي ليالي عشر ذي الحجة الذي مضي كنت قواما ولا كنت محرما فهل لك أن تمحو الدنوب بعبرة وتبكى عليها حسرة وتندما

وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ماتقدما

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله واضافته الى الله تدل على شرفه وفضله فان الله تعالى لايضيف اليه الاخواص مخلوقاته كانسب محمدا وابراهيم واسحاق ويعقوب وغيرهم من الانبياء الى عبوديته ونسب اليه بيته وناقته ولما كأن هذا الشهر مختصا باضافته الى الله تعالى وكان الصيام من بين الاعمال مضافا الى الله تعالى فانه لهمن بين الاعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف الى الله بالعمل المضاف اليه المختص به وهو الصيام وقد قيل في معنى اضافة هذا الشهرالي الله عزوجل انهاشارة الى ان تحريمه الى الله عزوجل ليس لاحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه و يحرمون مكانه صفرا فاشار الى انه شهر الله الذي حرمه فايس لاحد من خلقه تبديل ذلك وأهداره شعو

> شهر الحرام مبارك ميمون والصومفيه مضاعف مسنون وثواب صائمه لوجه الهه في الخلدعند مليكه مخزون

الصميام سر بين العبد و بين ربه ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى وفي الجنــة باب يقال له الريان لايدخل منه الا الصائمون فاذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم

وهوجنة للعبد من الناركج ةأحدكم من القتال (١) وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ابتفاء وجه الله تعالى بعده الله من نار جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما وفيه ان أبا امامة قال للنبي صلى الله عليه وسام أوصني قال عليك بالصوم فانه لاعدل له فكان أبو امامة وأهله يصومون فاذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم انه قد نزل بهم ضيف وممن سردالصوم عمر وأبو طاحة وعائشة ويرهمهن الصحابة وخلق كثير من السلف وممن صام الاشهر الحرم كالها اس عمر والحسن البصرى وغيرهما قال بعضهم أنما هو غدام وعشاء فان أخرت غدامك الى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه اذا وجد تواب صيامه مدخورا سمع بعضهم مناديا ينادى على السحور في رمضان ياماخبأنا للصوام فانتبه لذلك وسرد الصوم وروى ان الصائمين توضع لهم مائدة تحت المرش فياً كلون والناس في الحساب فيةول الناس مابال هؤلا. يأكلون ونحن نحاسب فيقال كانوا يصومون وأنتم تفطرون وروى انهم يحكمون في ثمار الجنــة والناس في الحساب روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع قال الله تعالى ﴿ والصاعبين والصاعبات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدالله لهم مغفرة وأجرا عظما ﴾ وقال تعالى ﴿ كاوا واشر بوا هنيئًا عِما أسلفتم في الأيام الخاليـــة ﴾ قال مجاهد وغيره نزات في الصوام من ترك لله طعامه وشرابه وشهوته عوضه الله خـيرا من ذلك طعاما وشرابا لاينفد وأزواجا لاتموت فيالتوراة طوبي لمن جوع نفســـه اليوم الشبع الا عبر طوبي لمن ظمأ نفسه ليوم الرى الا كبر طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره طو بي لمن ترك طعاما ينفد في دار تنفد لدار ﴿ أَ كَاهَا دَاتُمْ وظلها ﴾ شعر

من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني وليقم في ظلمة الليـل الى نورااقران وليصل صوما بصوم ان هذا العيش فانى انما العيش جوارالا ه في دار الامان

<sup>(</sup>١) الذي في المسند روي من حديث أبي هريرة وسلمة بن قيصر وغيرهما من الصحابة

كان بعض الصالحين يكثر الصوم فرأى فى منامه كائه دخل الجنة فنودى من ورائه يافلان تذكر انك صمت لله يوما قط قال اي والله يوم ويوم ويوم فاذا صواني النتار قد أخذته يمنة ويسرة كان بعض الصالحين قدصام حتى انحنى وانقطع صوته فمات فرأى بعض أصحابه في المنام فسئل عن حاله فقال

قد ڪسي حـلة البهـاء وطافت بالاباريق حوله الخدام ثمُّ حلي وقيـل ياقارئي ارْقه فلهـمري لقـد براك الصـيام

صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه وصام الاسود بن يزيد حتى اخضر جسمه واصفر فكان اذا عوتب في رفقه بجسده يقول كرامة هذا الجسد أريد وصام بعضهم حتى وجد طعم ذماغه في حاقه كان بعضهم يسرد الصوم فمرض وهو صائم فقالوا له أفطر فقال ليس هذا وقت ترك وقيدل لآخر منهم وهو مريض افطر فقال كيف أفطر وأنا أسير لا أدرى مايغمل بي مات عامر بن عبدالله بن الزبير وهو صائم ما أفطر ودخلوا على أبي بكر بن أبي مربم وهو في النزع وهو صائم فعرضوا عليه ما ليفطر فقال أغر بت الشمس قالوا لا فابي أن يفطر نم أنوه بما وقد اشتد نزعه فاومأ اليهم أغر بت الشمس قالوا نعم فقطروا في فيه قطرة من ما عمم مات واحتضر ابراهيم ابن هاني عاحب الامام أحمد وهو صائم وطلب ما وسأل أغر بت الشمس فقالوا لا وقالوا له قد رخص لك في الفرض وأنت مقطوع قال امهل ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم خرجت نفسه وما أفطر \* الدنيا كلها شهر صيام المتة بين وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم ومعظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب

وقد صمت عن لذات دهرى كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامى ولما كنان الصيام سمرا بين العبد وبين ربه اجتهد المخلصون في اخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليه أحد قال بعض الصالحين بلغنا عن عيسى بن مريم عليه السلام انه قال اذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر اليه الناظر فيظن انه ليس بصائم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا أصبح أحدكم صائحا

فليترجل ينى يسرح شهره ويدهنه واذاتصدق بصدقة عن يمينه فليخفها عن شاله واذاصلى تطوعا فليصل داخل بيته وقال أبو التياح أدركت أبي وشيخة الحي اذاصام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه صام بعض السلف أربعين سنة لايملم به أحدكان له دكان فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين وبخرج الى دكانه فبتصدق بهما في طريقه فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق ويظن أهدل السوق انه قد أكل في بيته قبل أن يجيء به اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ ابريق الماء فيضع بلبلته في فيه ويمتصها والناس ينظرون اليه ولايدخل حلقه منه شيء ليني عن نفسه مااشتهر به من الصوم كم يستر الصادقون أحوالهم ودي الصدق ينم عليهم ما أسر أحد سريرة الا ألبسه الله رداءها علانية

كم أكتم حبكم عن الاغيار والدمع يذيع في الهوى أسرارى كم أكب من يخفى في الهوك أسرارى من يخفى في الهوك لهب النار ويح المسك فكل اجتهد صاحبه على اخفائه فاحريحه للقلوب فتستنشقه الارواح وربما ظهر بعد الموت و يوم القيامة

فكاتم الحب يوم البين منه تلك وصاحب الوجد لا تخفي سرائره ولما دفن عبدالله بن غالب كان يفوح من تراب قبره وائحة المسك فرؤى في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك وائحة التلاوة والظمأ وجاء في حديث من فوع يخرج الصائمون من قبورهم يمرفون برج صيامهم أفواههم أطيب من ويح المسك

وهبنى كتمت السر أوقلت غيره أنخفى على أهل القلوب السرائر أبي ذاك ان السر في الوجه ناطق وان ضمير القلب في العين ظاهر

﴿ الفصل الثاني في فضل قيام الليل ﴾

وقد دل حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا على انه أفضل الصلاة بعد المكتوبة وهل هو أفضل من السنن الراتبة فيه خلاف سبق ذكره وقال ابن مسعود رضى الله

عنه فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة الملانية وخرجه الطبراني عنه مرفوعا والمحفوظ وقفه وقال عمرو بن الماص ركمة بالليل خير من عشر بالنهار خرجه ابن أبي الدنيا وأغا فضلت صلاة الليل على صلاة النهارلانها أبلغ في الاسرار وأقرب الي الاخـلاص كان السلف يجتهدون على اخفا تهجدهم قال الحسن كان الرجل يكور عنده زواره فيقوم من الليل يصلي لايعلم به زواره وكانوا يجتهدون فيالدعاء ولايسمع لهم صوت وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فيبكي طول ليلته وهي لاتشعر وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحج طول ليله ويأم حاديه أن يوفع صوته ليشفل الناس عنمه وكمان بعضهم يقوم من وسط الليل ولايدري به فاذا كان قرب طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم انه قام تلك الساعــة ولان صلاة الليل أشق على النفوس فان الليل محل النوم والراحــة من التعب بالنهار فترك النوم مع ميل النفس اليه مجاهدة عظيمة قال بعضهم أفضل الاعمال ماأ كرهت عليه النفوس ولان القراءة في صلاة الليل أقرب الى التدير فانه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كاقال تعالى ﴿ ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ﴾ ولهذا المهني أمن بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا ولهذا كمانت صلاة الليل تنهاه عن الاثم كايأني فيحديث خرجه الترمذي وفي المسند عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان فلانا يصلى من الليل فاذا أصبح سرق فقال سينهاه ماتقول ولانوقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة وأقرب مايكون العيد من ربه وهووقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته فقال الله تعالى ﴿ تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهـم خوفا وطمعا ومما رزقاهم ينفقون فلاتملم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ وقال الله تعالى ﴿ والمستغفر ين بالاسحار ﴾ وقال تعالى ﴿ كَانُوا قليلًا مِن الليل مايهجعون و بالاسحار هم يستنفرون ﴾ وقال الله تعالى ﴿ والذين يبيتون لربهم سـجدا وقياما ﴾

وقال الله تعالى ﴿ أَمِن هُو قانت آنامُ الليل ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الله وهم يسجدون ﴾ وقال انبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ ومن الليــل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ وقال تمالى ﴿ ومن الليـل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ﴾ وقال تعالى ﴿ ياأيها المزمل قم الليـل الا قليلا نصفه أوانقص منه قليلا أوزد عليه ﴾ قالت عائشة رضي الله عنها لرجل لاتدع قيام الايل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايدعه وكان اذا من أوقالت كسل صلى قاء\_دا وفي رواية أخرى عنها قالت بلغني عن قوم يقولون ان أدينا الفرائض لم نبال أن لانزداد ولعمري لايسألهم الله الاعما افترض عليهم والمكنهم قوم مخطئون بالليل والنهار وما أنتم الا من نبيكم وما نبيكم الامنكم والله مانوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ونزعت كل آية فيها قيام الليل فاشارت عائشة رضي الله عنها الى أن قيام الليل فيه ( فاثدتان عظيمتان ) الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسى به وقد قال الله عزوجل ﴿ لقد كان لكم في رسول الله اسبة حسنة ﴾ وتكفير الذنوب والخطايا فان بني آدم يخطئون بالليــل والنهار فيحتاجون الى الاستكثار من مكفرات الخطايا (٧) وقيام الليل من أعظم المكفرات كما قال النبي صـ لى الله عليه وسلم لمعاذبن جبل قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ثم تلا ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ الآية خرجه الامام أحمد وغيره وقدروي انالمنهجدين يدخلون الجنة بغيرحساب وروى عن شهر بن حوشب عن أسما • بنت يزيد عن النبيي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق سيملم الخلائق اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادى أبن الذبن كانوا لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم برجع فينادى ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل ثم محاسب سأتر الناس خرجه ابن أبي الدنيا وغيره وبروى عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنها من قوله وبروى

<sup>(</sup>٧) قيام الليل من أعظم مكفرات الذنوب

نحوه أيضا من حديث أبي اسحاق عن عبدالله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرفوعا وموقوفا ويروى نحوه أيضاعن عبادة بن الصامت وربيعة الجرشي والحسن وكعب من قولهم قال بعص السلف قيام الليـل يهون طول القيام يوم القيامة واذا كان أهله يسبقون الى الجنة بغير حساب فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب وفي حديث أبي امامة و بلال المرفوع عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربة الى الله تعالى وتكفير للسيئات ومنهاة عن الأثم ومطردة للداء عن الجسد خرجه الترمذي ففي هذا الحديث ان قيام الليل وجب سحة الجسد ويطرد عنه الداء وكذلك صيام النهار ففي الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا صوموا تصحوا وكما أن قيام الليل يكفر السيئات فهو برفع الدرجات وقد ذكرنا ان أهله من والترمذي ان الملا الاعلى يختصمون في الدرجات والكفارات وفيهان الدرجات اطعام الطمام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وفي المسند والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ان في الجنــة غرفا برى ظاهرها من باطنها و ماطنها من ظاهرها وانها لاهل هذه الخصال الثلاثة وفي حديث عبدالله بن سلام المشهور المخرج في السنن انه أول ماسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند قدومه المدينة يأبها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ومن فضائل التهجد ان الله تعالى محب أهله ويباهي به-م الملائكة ويستجيب دعاءهم روى الطبراني وغيره من حديث أبي الدردا، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم فذكر منهم الذي له امرأة حسنا، وفراش حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى يذر شهوته فیذ کرنی ولو شاء رقدوالذی اذا کان فیسفر وکان،مه رکبفسهر وائم هجموا فقام من السحر في سرا وضرا وخرج الامام أحمد والبرمذي والنسائي من حديث أى ذر رضى الله عنه عن النبيي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة محبهم الله فذكر منهم وقوم ساروا

ليلهم حتى اذا كان النوم أحب اليهم مما يعدل به فوضعوا روسهم فقام يتملقني ويتلوآياني وصححه الترمذي وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب رينا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من ببن أهله وحبه الى صلاته فيقول ربنا تبارك وتعالى ياملائكتي انظروا الى عبدي أار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله الي صلاته رغبة فيا عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سايل الله عزوجل وانهزم أصحابه وعلم ماعليه فيالانهزام وماله في الرجوع فرجع حتى اهريق دمه فيقول الله عزوجل لملائكته انظروا الى عبدي رجع رجاء فيما عندى وشفقة مما عندي حتى اهريق دمه رواه أحمد وذكر بقية الحديث وقوله ثار فيه اشارة الى قيامه بنشاط وعزم ويروى من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يضحك الى ثلاثة نفر رجل قام من جوف الليل فاحسن الطهورفصلي ورجل نام وهو ساجد ورجل في كتيبة منهزمة فهو على فرس جواد لوشاء أن يذهب لذهب وخرجه ان ماجه من رواية مجالد عن أبي الوداك عن أبي سـ مدعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله ليضحك الى ثلاثة الصف في الصلاة والرجل يصلى في جوف الليل والرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة وروينا من حــديث أبان عن أنس عن ربيعة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مواطن لاترد فيها دعوة رجل يكون في برية حيث لابراه أحد فيقوم فيصلي فيقول الله لملائمكته أري عبدى هذا يعلم أن له ربا يغفر الذنب فانظروا مايطلب فتقول الملائكة أى ربرضاك ومغفرتك فيقول اشهدوا أبي قد غفرت له ورجل يقوم من الليل فيقول الله عزوجل أليس قــد جملت الليل سكنا والنوم سبانا فقام عبدي هذا يصلي ويمــلم ان له ربا فيقول الله لملائكته انظروا مايطلب عبدى هذا فنقول الملائكة يارب رضاك ومففرتك فيقول اشهدوا أنى فد غفرت له وذكر الثالث الذي يكون في فئة فيفر أصحابه ويثبت هو وهو مذكور أيضًا في كل الاحاديث المتقدمة وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلان من أمتى يقوم أحدهما من

الليل يمالج نفسه الى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فاذا وضأ يديه انحلت عقدة واذاوضا وجهه انحلت عقدة واذا مسح رأسه انحلت عقدة واذاوضا رجليه لنحلت عقدة فيقول الرب عزوجل للذين ورا الحجاب انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه ماسأ اني عبدى هذا فهو له وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبدالله يمني ابن عمر لوكان يصلى من الليل فكان عبدالله لاينام بعد ذلك من الليل الاقليلا كان أبو ذر رضى الله عنه يقول للناس أرأيتم لوأن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه و يبلغه قالوا بلى قال فسفر طريق القيامة أبعد فخذوا له ما يصلحكم حجوا حجة لعظائم الامور صوموا يوما شديدا حره لحريوم النشور صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور تصدقوا بصدقة لشريوم عسير أين رجال الليل أين الحسن وسفيان وفضيل أبيات من الشعر

يارجال الابل جدوا رب داع لا يرد مايقوم الليل الا من له عزم وجد ليس شيء كصلا ة الليل للقبريعد صلى كشير من السلف صلاة الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة ومنهم من صلى كذلك أر بعين سنة قال بعضهم منذ أر بعين سنة ما أحزنني الا طلوع الفجر قال ثابت كابدت قيام الليل عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة أخرى أفضل قيام الليل وسطه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثاثه وينام سدسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاس وخرج النسائي عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى الليل فيرقال جوقه وخرج الاسام أحمد عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى الليل قيام الليل أفضل قال جوف الليل الغابر أونصف الليل وقليل فاعله وخرج ابن أبي المدنيا من حديث أبي امامة ان رجلا قال يارسول الله أي الصلاة أفضل قال جوف الليل ولفظهما انه سأله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات وخرجه الترمذي والنسائي ولفظهما انه سأله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات

وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عنبسة سمع النبي صلى الله عليه و سلم يتول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل فان استطاعت أن تبكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فيكن ويروى ان داود عليه السلام قال يارب أي وقت أقوم لك قال لا تقم أول الليل ولا آخره وليكن قم وسط الليل حتى تخلوبي وأخلو بك وارفع الى حوائجك وفي الاثر المشهور كذب من ادعى محبتى فاذا جنه الليل نام عنى أليس كل محب يحب خلوة حبيبه فها أناذا مطلع على أحبابي اذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فناطبوني على المشاهدة وكلوني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناني شعر فناطبوني على المشاهدة وكلوني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناني شعر

الليل لى ولاحبابي أحادثهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا لهم قلوب باسرارى بها ملئت على ودادي وارشادي لهم طبعوا سروا فما وهنوا عجزا ولاضعفوا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا

ماعند الحبين ألد من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم هو شفاء قلوبهم ونهاية مطلوبهم

كتمت اسم الحبيب من العباد ورددت الصبابة في فؤادي فيا شـوقا الى بلد خـلي لعلى باسم من أهوى أنادي كان داوود الطائى يقول في الليل همك عطل على الهموم وحالف بيني و بين السهاد وشوقى الى النظر اليك أوثق منى اللذات وحال بيني و بين الشهوات وكان عتبة

الفلام يقول في مناجانه بالليل ان تعذبني فاني اك محب وان ترحمـني فاني اك

محب شهر

لوانك أبصرت أهل الهوى اذا غارت الانجم الطلع فهـذا ينوح على ذنبـه وهذا يصلى وذا يركع من لم يشاركهم في هواهم وذوق حلاوة نجواهم لم يدر ماالذي أبكاهم من لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ماالذي ألم قلب يعتموب

من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفنت الا كباد كان أبو سليمان يقول أهـِل الليهـِ في ليلهـِم ألذُ من أهـِل اللهو في لهوهم ولولا

الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وسط الليل للمحبين للخلوة بمناجاة حبيبهم والسحر والسحر للمذنبين اللاستففار من ذنوبهم فوسط الليل خاص لخلوة الخواص والسحر عام لرفع قصص الجميع وبروز التواقيع لاهلها بقضاء الحوائج فمن عجز عن مسابقة المحبين في ميدان مضارهم فلايعجز عن مشاركة المذنبين في استففارهم واعتدارهم عائف التأبين خدودهم ومدادهم دموعهم قال بعضهم اذا بكي الحائفون فقد عاتبوا (۱) الله بدموعهم رسائل الاسدحار تحمل ولايدرى بها الفلك وأجوبتها ردد الى الاسرار ولايعلم بها الملك شعر

صے ائفنا اشارتنہ وأكثر رسلنا الحرق لان الكتب قد تقرا بغير الدمع لانشق

لاتزال القصص تستعرض و يوقع بقضاء حوائج أهلها الى أن يطلع الفجر ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول هـ ل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاجيب دءوته الى أن ينفجر الفجر فلذلك كانوا يفضلون صـ لاة آخر الليل على أوله شعر

نحن الذين اذا أنافا سائل نوايه احسانا وحسن ترم ونقول في الاستحاره ل من تائب مستسففر اينال خدير المغنم الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة فيعطي منها الرجالة والاجراء والفلمات مع الامراء والابطال والشجمان والفرسان فما يطلع فجر الاجر الاوقد حاز القوم الفنيمة وفاز وا بالفخر وحمدوا عند الصباح السرى وما عند أهل الففلة والنوم خبر مما جري كان بعض الصالحسين يقوم اللبل فاذا كان السحر نادى بأعلى صوته يا أبها الركب المهرسون أكل هذا اللبل ترقدون ألانقومون فترحلون فاذا سمع الناس صوته وثبوا من فرشهم فيسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا نال ومن هنا متوضيء فاذا طاع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى

(١) نسخة كاتبوا الله الماسية كاتبوا الله الله الله

يانفس قومى فقد نام الورى ان تصنعي الخير فذو العرش يري وأنت ياعين دعى عنك الحكرى عند الصباح يحمد القوم السرى يا قوام الليل الشفعوا في النوام ياأحياء القلوب ترجموا على الاموات قيل لابن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل قال أقعد تدكم ذنو بحم وقيل للحسن قد أعجزنا قيام الليل قال قيد تركم خطايا كم وقال الفضيل بن عياض اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم انك محروم كبلتك خطيئتك قال الحسن ان العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل قل بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل ستة أشهر ما يؤهل الملوك للخلوة بهم الا من أخلص في ودهم ومعاملتهم فاما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلونه في بعض الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رثة فضر به البرد فبكي فهتف به هاتف أشناك وأغناهم ثم تبكي علينا (٢)

ياحسنهم والليل قدجنهم ونورهم يفوق نور الانجم ترغوا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب في الترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كاولؤ منظم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم

الليل منهل برده أهل الارادة كلهم و مختلفون فيما يردون و يريدون قد علم كل اذاس مشر بهرم فالمحب يتنعم بمناجاة محبو به والخائف يتضرع لطلب العفو و يبكي على ذو به والراجى ياح فى سؤال مطلوبه والغافل المسكين أحسن الله عزاءه فى حرمانه وفوات نصيبه قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو رضى الله عنها لايكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل مرضت رابعة مرة فصارت تصلى وردها بالنهار فعوفيت وقد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام الليل فرأت ذات ليلة فى نومها كانها أدخلت الى روضة خضراء عظيمة وفتح لها فيها باب دار فسطع منها نور حتى كاد

<sup>(</sup>٢) أبيات شعرية

يخطف بصرها فخرج منها وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بايديهم مجام فقالت لهم امرأة كانت مع رابعة أبن نريدون قالوا نريد فلانا قتل شهيدا في البحر فنجمره فقالت لهم أفلاتجمرون هذه المرأة تعني رابعة فنظروا اليها وقالوا قد كان لهاحظ في ذلك فتركته فالتفتت تلك المرأة الى رابعة وأنشدت

صلانك نور والعباد رقود ونو،ك ضد للصلاة عنيد

كان بعض الملماء يقوم السحرفنام عن ذلك ليالى فرأى فى منامه رجلين وقفا عليه وقال أحدهما للآخر هذا كان من المستغفرين بالاسحار فترك ذلك يا من كان له قلب فانقلب يامن كان له وقت مع الله ف ذهب قيام السحر يستوجبن لك صديام النهار يسائل عنك ليالى الوصال تعاتبك على الهجر (٧)

تغييرتمو عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ماهكذا كنا وأقسمتمو أن لا تحولوا عن الهوي فلنم عن الههد القديم وماحلنا ليالى كنا نستقى من وصالكم وقلبى الى تلك الليالى قد حنا

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا نام حتى أصبح فقال بال الشيطان في اذنه كان سرى يقول رأيت الفوائد ترد في ظلمة الليل ماذا فات من فاته خير الليل لقد حصل أهل الغفلة والنوم على الحرمان والويل كان بعض الساف يقوم الليل فنام ليلة فاتاه آت في منامه فقال له قم فصل ثم قال له أما علمت أن مفاتح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها هم خزانها وكان آخريقوم الليل فنام ليلة فاتاه آت في منامه فقال مالك قصرت في الخطبة أما علمت أن المتهجد اذاقام الى تهجده قالت الملائمكة قام الحاطب الى خطبته ورأي بعضهم حورا في نومه فقال لها زوجيني نفسك قالت اخطبني الى ربي خطبته ورأي بعضهم حورا في نومه فقال لها زوجيني نفسك قالت اخطبني الى ربي وأمهرني قال ما مهرك قالت طول التهجد فام ليلة أبو سلمان فايقظته حورا وقالت عالم الله تعام واشترى بعضهم من الله تعالى حوراء بصداق ثلاثين خدمة فنام ليلة قبل أن يكل الثلاثين فرآها في منامه نقول له حوراء بصداق ثلاثين خدمة فنام ليلة قبل أن يكل الثلاثين فرآها في منامه نقول له أخطب مثلى وعني تنام ونوم المحبين عني حرام

(٧) هكذا بالاصل وامل فيه بعض التحريف فليتأمل اه مصححه

لانا خنقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام

كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب فاطمة وعلى ويقول ألا تصليان (١) وفى الحديث اذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذا كرين الله كئيرا والذا كرات كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد و زادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا شعر

ياراقد الآيل ڪم ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخيذ من الآيل وأوقانه وردا اذا ما هجع الرقد من نام حتى ينقضي ليلهُ لم يبلغ المهنزل أو مجهد قل لاولى الالباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد

﴿ المجلس الثاني في يرم عاشوراء ﴾

في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن يوم عاشورا و فقال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الاهذا اليوم يعنى يوم عاشورا وهذا الشهرية في رمضات بيوم عاشورا وهذا الشهرية في رمضات بيوم عاشورا و فضيلة عظيمة وحرمة قديمة وصومه لفضله كان معروفا بين الانبياء عليهم السلام وقد صامه نوح وموسى عليها السلام كاسنذكره ان شاء الله تعالى و روى ابراهيم الهجرى عن أبي عياض عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشورا كانت تصومه الانبياء فصوموه أنتم خرجه بقي بن مخلد في مسنده وقد كان أهل الكتاب يصومونه وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه قال دلهم بن صالح قلت لعكرمة عاشورا ماأمي قال أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم فسألوا ماتو بهم قيل صوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم وكان للنبي صلي الله عليه وسلم في صيامه أربع صالات الحالة الاولى انه كان يصومه بكة ولا يأمي الناس بالصوم ففي الصحيحين

(١) هذا الحديث الذي أشار اليه المصنف في ايقاظ الرجل أهله رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي سميد الحدري وهو حديث حسن

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان عاشورا وما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزات فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصو مه فترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره وفي رواية للبخارى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر الحالة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيالم يؤمن به صاسه وأمن الناس بصيامه وأكدالام بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفا لهرفغي الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا اليرم الذي تصومونه قالواهذا يوم عظيم أنجبى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكر افنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسي منمكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وفي مسند الامام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال من النبني صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا عاشورا. فقالماهذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجبي الله عزوجل موسى عليه السلامو بني اسرائيل من الفرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى فصام نوح وموسى عليهما السلام شكراً لله عزوجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأم أصحابه بالصوم وفي الصحيحين عن سلمة بن الا كوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم إن أذن في الناس من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قات اليوم يوم عاشوراً وفيها أيضاً عن الربيع بنت مموذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا الى قري الانصار التي حول المدينة من كان أصبح صاعًا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بمد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغارمهم ونذهب الى المسجد فنجعل الهم اللعبة من العهن فاذا بكي أحدهم على الطعام أعطيناه

اياها حتى يكون عند الافطار وفي رواية فاذا سالونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهمهم حتى يتموا صومهم وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وخرج الطبراني باسناد فيه جهالة ان النبيي صــلي الله عليه وســلم كان يدعو يوم عاشورا. برضمائه ورضماء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههم ويقول لامهاتهم لاترضعوهم الى الليل وكان ريقه صلى الله عليه وسلم بجزيهم وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجباً أم كان سنة متأ كـدة على قولين مشهور بن ومذهب أبي حنيفة انه كان واجبا حينيَّذ وهو ظاهر كلام الامام أحمد وأبي بكر الاثرم وقال الشافعي رحمه الله بل كان مناً كند الاستحباب فقط وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم \*الحالة الثالثة انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمن الصحابة بصيام عاشورا وأ كيده فيه وقد سبق حديث عائشة فيذلك وفي الصحيحين عن الن عمر رضى الله عنها قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمن بصيامه فلمافرض رمضان ترك ذلك وكان عبدالله لايصومه الا أن يوافق صومه وفي رواية لمسلم ان أهل الجاهلية كانوا يصومون نوم عاشورا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشورا عيوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه وفي رواية له أيضًا فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه وفي الصحيحين أيضاً عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشورا. ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره وفي رواية للنسائي ان آخره مدرج من قول معاوية وليس بمرفوع وفي هجيح مسلم عن ابن مسمود انه قال في بوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسام يصومه قبل أن ينزل رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك وفي رواية انه تركه وفيه أيضاً عن جانو من سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمن ا بصيام يوم عاشوراء ومحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم

يتعاهدنا عنده وخرج الامام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سمد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا وفيرواية ونحن نفعله فهذه الاحاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه فان كان أمره صلى الله عليه و سلم بصيامه قبـل فرض صيام شهر رمضان للوجوب فانه ينبني على ان الوجوب اذا نسخ فهل يبقى الاستحباب أملا وفيه اختلاف مشهور بين العلما وضي الله عنهم وان كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قبل انه زال النأكيدوبتي أصل الاستحباب ولهذا قال قيس بن سعد ونحن نفعله وقد روى عن ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنها مايدل على ان أصل استحباب صيامه زال وقال سعيد بن المسيب لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا، وروي عنه عن سعد بن أبي وقاص والمرسل أصح قاله الدارقطني وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غيير تأكيد وممن روى عنه صيامه من الصحابة عمر وعلى وعبدالرحمن بن عوف وأبو موسى وقيس ان ســ مد وابن عباس وغبرهم ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس رضي الله عنها لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحري فضله على الايام الا يوم عاشوراء وشهر رمضان وابن عباس انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة وأنما عقل منه صلى الله عليه وسلم ما كان من آخر أمره وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وأغيا سأله عن القطوع بصيامه فانه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين فعلم انه انما سأله عن صيام النطوع وخرج الامام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشورا، والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وخرجه أبو داود الا ان عنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

غير مسماة الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم اليه بوما آخر مخالفة لاهل الكتاب في صيامه ففي عيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يارسول الله انه نوم تعظمه اليهود والنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الهام المقبل أن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت الهام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية له أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مع الماشر يهني عاشوراء وخرجه الطبراني ولفظه ان عشت الى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء وفي مسند الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهاعن النبى صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشورا، وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما و بعده يوما وجا في رواية أوبعده فاما أن تكون أوللتخيير أويكون شكا من الراوي هل قال قبله أو بمده وروى هذا الحديث بلفظ آخر وهو لئن بقيت لآمين بصيام وم قبله ويوم بعده يعمني عاشوراء وفي رواية أخرى لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ولآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده يمني عاشوراء أخرجهما الحافظ أبو موسى المديني وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جريج قال أخبرنا عطاء انه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر قال الامام أحمد أنا أذهب اليه وروى عن ابن عباس انه صام التاسع والعاشر وعلل بخشية فوات عاشوراء وروي ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس انه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالى بين اليومين خشية فواته وكذلك روى عن أبي اسحاق انه صام يوم عاشوراء ويوما قبله و يوما بعده وقال عما فعلت ذلك خشية أن يفوتني وروى عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياظا وروى عن ابن عباس والضحالة ان يوم عاشوراء هو تاسم المحرم قال ابن سيرين كانوا لا يختلفون انه اليوم العاشر الا ابن عباس فانه قال انه

التاسع وقال الامام أحمد في رواية الميموني لاأدرى هو الناسع أو العاشر ولكن نصومهما فان اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطا وابن سيرين يقول ذلك ويمن رأي صيام التاسع والماشر الشافعي رضي اللهعنه وأحمد واسحاق وكره أبو حنيفة افراد الماشر وحده بالصوم وروى الطبراني من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن أبيه قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس انما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقاس فيه الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدور في السنة فكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه فلما مات البهودي أنوا زيد بن ثابت فسألوه وهذا فيه اشارة الى انعاشوراء ليس هو في المحرم بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحساب أهل الكتاب وهذا خلاف ماعليه عمل المسلمين قدعا وحديثا وفي صحيح مسلمعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من هلال المحرم ثم يصمح يوم الماسع صائمًا (١) وابن أبي الزناد لايمتمد على ماينفرد به وقدجه ل الحديث كله عن زيد بن ثابت وآخره لايصاح أن يكون من قول زيد فله له من قول من دونه والله أعلم وكان طائفة من الساف يصومون عاشوراء في السفر منهم الن عباس وأبو اسحاق السبيعي والزهري وقال رمضان له عدة من أيام أخر وعاشو راء يفوت ونص أحمد على انه يصام عاشورا في السفر وروى عبد الرزاق في كمتابه عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد القرشي قال كان النبي صلى الله عليه وسام بقديد فاتاه رجل فقال له النبسي صلى الله عليه وسلم أطممت اليوم شيئًا ليوم عاشورا، قال لا الا أبي شربت ماء قال فلا تطعم شيئًا حتى تفرب الشمس وأمر من وراك أن يصوموا هـذا اليوم ولعل المأمور كان من أهل قديد وروى باسـناده عن طاوس انه كان يصوم عاشوراء فى الحضر ولا يصومه فى السفر ومن أعدب ماورد في عاشوراء انه كان يصومه الوحش والهوام وقد روي مرفوعا أن الصرد (٢) أول طيرصام عاشوراء خرجه الخطيب في

(۱) ابن أبى الزناد لايمتمد على ماينفرد به (۲) ( فائدة ) قال الشيخ عبد العظيم المنذرى في الترغيب والترهيب الصرد بضم الصادالمهملة وفتح الراء طائرمعر وفضخم الرأس والمنقار له رأس عظيم نصفه أبيض ونصفه اسود ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع النملة والنحلة والهدهد والصرد لحرمة لحمه

تاریخه واسناده غریب وقد روی ذلك عن أبي هر برة وروی عن فتح سنشخرف قال كنت أفت للنمل الخـمز كل نوم فلما كان يوم عاشو راء لم يأكلوه وروى عن القادر بالله الخليفة العباسي انه جرى له مثل ذلك وانه عجب منه فسأل أبا الحسن القزويني الزاهد فذ كرله ان يوم عاشورا و تصومه النمل و روي أبو موسى المديني باسناده عن قيس من عباد قال بلغني ان الوحش كانت تصوم عاشوراء وباسناد له عن رجل أتي البادية نوم عاشوراء فرأى قوما يذبحون ذبائح فسألهم عن ذلك فاخبروه ان الوحوش صائمة وقالوا اذهب بنا نرك فذهبوا به الى روضة فاوقفوه قال فلما كان بعد المصر جانت الوحوش من كل وجه فاحاطت بالروضة رافعة رؤسها الى السما ليس شيء منها يأكل حتى اذا غابت الشمس أسرعت جميما فأكات وباسـناده عن عبدالله من عمرو قال بين الهند والصين أرض كان مها بطة من نحاس على عمود من نحاس فاذا كان يوم عاشوراء مدت منقارها فيفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم ومواشهم الي العام المقبل ورؤى بعض العلماء المنقدمين في المنام فسئل عن حاله فقال غفر لى بصيام عاشوراء ستين سنة وفي رواية ويوم قبله ويوم بمده وذكر عبدالوهاب الخفاف في كتاب الصيام قال سيعيد قال قتادة كان يقال صوم عاشوراء كفارة لماضيع الرجل من زكاة ماله وقد روى ان يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميماد موسى لفرعون وانه كان عيدا لهم و يروى ان موسى عليه السلام كان يلبس فيه الكتان ويكتحل فيه بالأثمد وكان المهود من أهل المدينة وخيبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذونه عيدا وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم فيذلك وكمانوا يسترون فيه الكعبة ولكن شرعنا ورد بخلاف ذلك ففي الصحيحين عن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه البهود وتتخذه عيدا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم صوموه أنتم وفيرواية لمسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشورا وخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارمهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه

أنتم وخرجه النسائي وابن حبان وعندهما فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمخالفوهم فصوموه وهذا يدل على النهى عن انخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد المشركين فان الصوم ينافى اتخاذه عيدا فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه كا تقدم فان في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضا فلا تبقى فيه موافقة لهم في شيء بالكلية وعلى مثل هذا يحمل ماخرجه الأمام أحمد والنسائي وان حبان من حديث أمسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كمان يصوم يوم السبت ويوم الاحد أكثر مايصوم من الايام ويقول انهما يوما عيد للمشركين فانا أحب أن أخالفهم فانه اذاصام اليومين معاخرج بذلك عن مشابهة المهود والنصاري في تعظيم كل طائفة ليومها منفردا وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيدا و بجمع بذلك بين هذا الحديث و بين حديث النهى عن صيام يوم السبت (١) وكل ماروي في فضل الا كتحال في يوم عاشوراء والاختصاب والاغتسال فيه فموضوع لايصح وأما الصدقة فيه فقد روى عن عبد الله بن عمرو بن الماص قال من صام عاشوراء فكأ عا صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة أخرجه أبو موسى المديني وأما التوسعة فيه على العيال فقال حرب سأات أحمد عن الحديث الذي جاء من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئًا وقال ابن منصور قلت لاحمــد هل سمعت في الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة فقل نعم رواه سفيان بن عيينة عنجعفر الاحمر عن ابراهيم بن محمد عن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه انه بلغه انه من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه ساثر سنته قال ابن عيينة جربناه منذ خمسين سنة أوستين سنة فما رأينا الاخير وقول حرب ان أحمد لم بره شيئا أنما أراد به الحديث الذي بروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح اسناده وقد روى من وجوه متعددة لا يصحح منها شيء وممن قال ذلك محمد بن عبدالله بن عبدالح عن الحديم وقال العقيلي هوغ يرمحفوظ وقد روى عن عمر من قوله وفي اسناده مجهول لايمرف وأما اتخاذه ،أمّا كماتفعله الرافضــة لاجل قتل

(١) كل ماروى في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال يوم عاشورا • فأوضوع

الحسين بن على رضي الله عنهما فيه فهو من عمل من ضـل سعيه في الحياة الدنيا وهو محسب انه محسن صنعا ولم يأم الله ولارسوله باتخاذ أيام مصائب الانبياء وموتهم مأتما فكيف عن دونهم \*ومن فضائل يوم عاشوراء انه يوم تاب الله فيه على قوم وقد سبق حديث على الذي خرجه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ان كنت صائمًا شهرا بعد رمضان فصم المحرم فان فيه يوما ناب الله على قوم ويتوب فيــه على آخرين وقد صح من حديث أبي اسحاق عن الاسود بن يزيد قال سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء فقال المحرم شهر الله الاصم فيه يوم تيب فيه على آدم فان استطعت أن لا يمر بك الاصمة كذا روى عن شعبة عن أبي اسحاق ورواه اسرائيل عن أبي اسحاق وافظه قال أن قوما اذنبوا فتابوا فيه فتيب علمهم فان استطعت أن لايمر بك الاوأنت صائم فافعل ورواه يونس عن أبى اسحاق ولفظه قال ان المحرم شهر الله وهو رأس السنة تكتب فيه الكتب ويؤرخ فيه التاريخ وفيه تضرب الورق وفيه يوم ناب فيه قوم فتاب الله عليهم فلا عمر بك الاصمته يمـني يوم عاشوراء وروي أبو موسى المديني من حديث أبيموسي مرفوعا هذا يوم ناب الله فيه على قوم فاجملوه صلاة وصوماً يعني يوم عاشوراء وقال حسن غريب وليس كما قال و روى باسـناده عن على قال يوم عاشورا مو اليوم الذي تيب فيـ على قوم يونس وعن ابن عياس قال هو اليوم الذي تيب فيــه على آدم وعن وهب ان الله ته لي أوحي الي موسى عليه السلام أن مرقومك يتو بوا الى في أول عشر المحرم فاذا كان يوم العاشر فليخرجوا الى حتى أغفر لهم وروى عبد لرازق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة قال هو يوم تاب الله فيه على آدم يوم عاشوراءوروى عبدالوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال ڪنا نقحدث ان اليوم الذي تيب فيه علي آدم يوم عاشوراء وهبط فيه آدم الي الارض بوم عاشوراء وقوله صلى الله عليه وسلم في حــديث على ويتوب فيه على آخرين حث للناس على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشورا، وترجية لقبول التوبة فمن تاب فيه الى الله عزوجل من ذنوبه تاب الله عليه كما تاب فيه على من قبلهم وقد

قال الله تمالي عن آدم ﴿ فَنَلْقِي آدم من ربه كات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ﴾ وأخبر عنه وعن زوجه أنهما قالا ﴿ رَبِّناظَامِنا أَنفَسنا وَانَ لَمِّتَفْفُرُ لَنَا وَتُرْحَمْنَالُنَّ كُونَن من الخاسم بن ﴾ كتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار كتابا وقال فيه قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام ﴿ رَبُّنا ظَلْمُنَا أَنفُسُنَا وَانَ لَمْ تَغَفُّر لَنَا وَتُرْجَمْنَا لَسُكُو نَن من الخاسرين ﴾ وقولوا كما قال نوح ﴿ والا تَهْمَرُ فِي وَتُرْجَمَى أَكُنْ مِنَ الْحَاسِرِ بِنَ ﴾ وقولوا كماقال موسى ﴿ رب انى ظامت نفسى فاغفرلى ﴾ وقولوا كما قال ذوالنون ﴿ لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ﴾ اعتبراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة قال الله عزوجل ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أذا اعترف بذنبه ثم ناب تاب الله عليه وفي دءاء الاستفتاح الذي كان النبيي صلى الله عليه وسلم يستفتح به اللهم أنت ربي لا الهالاأنت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي انهلا يففر الذنوب الاأنت وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أن يقوله في صلاته اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولايغنر الذنوب الاأنت فاغفر لي مغفرة من عنــدك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صـلي الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطمت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء بنعمنك على وأبوء بذنبي فاغفرلي انه لايففر الذنوب الاأنت الاعتراف يمحو الاقتراف كاقيل

فان اعتراف المرء يمحوا اقترافه كا ان انكار الذنوب ذنوب لما أهبط آدم من الجنة بكي على تلك المعاهد فيما يروي ثلاثمائة عام وحق له ذلك كان في دار لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحي فلما نزل الى الارض أصابه ذلك كله وكان اذا وأى جبريل عليه السلام ينذ كر برؤيته تلك المعاهد فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل عليه السلام لبكائه ويقول له ماهذا البكاء يا آدم فيقول وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعصة الى دار البؤس فقال له بعض ولده لقد آذيت

أهل الارض ببكائك فقال أنما أبكى على أصوات الملائكة حول العرش وفى رواية قال انما أبكى على جوار ربي في دار تربتها طبية أسمع فيها أصوات الملائكة وفي رواية قال أبكى على حار لورأيتها لزهقت نفسك شرقا اليها وروى انه قال لولده كنا نسلا من نسل السما خلقنا كالقهم وغذينا بفذائهم فسبانا عدونا ابليس فليس لنافرح ولاراحة الا الهم والهناء حتى نرد الى الدار التي أخرجنا منها

فى على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها الخـيم ولكننا سبى العدو فهل تري نعود الى أوطاننـا ونسـلم

لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عاذب موسى آدم على اخراجه نفسه وذريته من الجنة فاحتج آدم بالقدر السابق والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن كا قال صلى الله عليه وسلم أن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل شعر

والله لولا سابق الاقدار لم تبعد قط داركم عن دارى من قبل النأى جزية المقدار هل يمحو العبد ماقضاه البارى لما ظهرت فضائل آدم عليه السلام على الخلائق بسيجود الملائكة له و بتعليمه أسماء كل شئ واخباره الملائكة بها وهم يستمعون له كاستماع المتعلم من معلمه حتى أقروا بالعجز عن علمه وأقروا له بالفضل وأسكن هو وزوجته الجنة ظهر الحسد من ابليس وسعى في الاذى وما زالت الفضائل اذا ظهرت تحسد شعب

لامات حمادك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمد لازلت محسودا على نحمة فانما الكامل من محســـد

فا زال يحتال على آدم حتى تسبب في اخراجه من الجنة ومافهم الابله ان آدم اذاخرج منها كملت فضائله ثم عاد الى الجنة على أكل من حاله الاول انما أهلك ابليس العجب بنفسه ولذلك قال أنا خرير منه وانما كملت فضائل آدم باعترافه على نفسه في قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ﴾ كان ابليس كلما أوقد نار الحسد لآدم فاح بهار مح ظيب

آدم واحترق ابليس شعر

واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتمال النارفيماجاورت ما كان يمرف طيب عرف العود قال بعض السلف آدم أخرج من الجنة بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة شعر

تصل الذنوب الى الذنوب وترتجى درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله أخرج آدما منها الى الدنيا بذنب واحد

احذر وا هذا العدو الذي أخرج أباكم من الجنة فانه ساع في منعكم من العود اليها بكل سبيل والعداوة بينكم وبينه قديمة فانه ما أخرج من الجنة وطرد عن الخدمة الابسبب تكبره على أبيكم وامتناعه من السجود له لما أمر به وقد ابلس من الرحمة وأيس من العود الى الجنة وتحقق خلوده في النار فهو مجتهد على أن مخلد معه في النار بني آدم بتحسين الشرك فان عجز قنع بما دونه من الفسوق والعصيان وقد حذركم مولا كم منه وقد أعذر من أنذر فخذوا حذركم (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة) العجب من عرف ربه ثم عصاه وعرف الشيطان ثم أطاعه ﴿أفتة خذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ﴾

رعى الله من نهوى وان كان مارعي حفظنا له المهد القديم فضيما وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا لما أهبط آدم الى الارض وعد العود الى الجنة هو ومن آمن من ذريته واتبع الرسل إلى المنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون في فليبشر المؤمنون بالجنة هي اقطاعهم وقدوصل منشورالاقطاع مع جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار في انما خرج الاقطاع عن خرج عن الطاعة فامامن اب وآمن فالاقطاع مع دود عليه المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد مجاد محاهدون فيه المومنون في دار الدنيا في سفر جهاد مجاد محاهدون فيه

النفوس والهوى فاذا انقضى سفر الجهاد عادوا الي وطنهم الاول الذي كانوا فيه في صلب آدم تكمفل الله للمجاهد في سبيله أن يرده الى وطنه بما نال من أجرأو غنيمة وصلت اليكم معشر الامة رسالة من أبيكم ابراهيم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسرى بى ابراهيم فقال يامحمداً قرئ أمنك السلام وأخبرهم ان الجنة عذبة الماء طيبة التهربة وانها قيمان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا الهالا الله والله أكبر وخرج النسائي والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال سبحان الله والحدلله ولا اله الاالله والله أكبر يفرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة وخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعا من قال سبحان الله المظيم بني له برج في الجنة وروى موقوفا وعن الحسن قال الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يفرسون و يبنون فربما المسكوافية ال لهم قدأ مسكتم فيقولون حتى تأتينا النفقات وقال الحسن فاتعبوهم بابى أنتم وأمى على اندحل وقال بعض السلف بلغني ان دور الجنة تبني بالذكر فاذا أمسك عن الذكر المسكوا عن البناء فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة «أرض الجنة اليوم قيمان والاعمال الصالحة لها عمران بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان فاذا تكامل الغراس والبنيان انتقل اليه السكان . رأى بعض الصالحين في منامه قائلا يقول له قد أمن ابالفراغ من بنا ، دارك واسمها دار السرور فابشر وقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها الى سبعة أيام فلما كان بعد سبعة أيام مات فرؤى في المنام فقال أدخلت دارااسرور فلا تسأل عما فيها لم ير مثل الكريم اذاحل به لمطيع درأي بعضهم كانه أدخل الجنة وعرض عليه منازله وأزواجه فلما أراد أن يخرج تملق به أزواجه وقالوا بالله حسن عملك فكلما حسنت عملك ازددنا نحن حسنا العاملون اليوم يسلفون رؤس أموال الاعمال فيما تشتمي الانفس وتلذ الاعين الى أجل يوم المزيد في سوق الجنة فاذا حل الاجل

دخلوا السوق فحملوا منه مايشاؤن بغير نقد ثمن على قدر ماسلف من تهجيل رأس مال السلف لكن بغير مكيال ولا ميزان فيامن عزم أن يسلف اليوم الى ذلك الموسم عجل بتقبيض رأس المال فان تأخير التقبيض يفسد العقد فلله ذاك السوق الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لوكنت منهم فما شئت منه خذ بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيسه وأسلموا في الحديث ان الجنة تقول بارب ائتنى بأهلى و بما وعد تنى فقد كثر حريرى واستبرق وسندسى ولؤلؤي ومرجانى وفضتى وذهبى وأباريق وخمرى وعسلى ولبنى فأتنى باهلى و بما وعدتنى فقد كثر حريرى فأتنى باهلى و بما وعدتنى وفي الحديث أيضا من سأل الله الجنة شفعت له الجنة الى ربها وقالت اللهم ادخله الجنة وفي الحديث أيضا من سأل الله الجنة تفتح في كل سحرويقال لها ازدادى طببا لاهلك فتزداد طببا فذلك البرد لذي يجده الناس في السحر قلوب الهارفين تستنشق احيانا نسيم الجنة قال أنس بن النضر بوم أحد واهالر بح الجنة والله اني لاجد رمح الجنة من قبل أحد ثم تقدم فقاتل حتى قتل شعر

قرالصباصبحا بساكن ذى الفضا ويصدع قلبى أن يهب هبومها قريبة عهد بالحبيب وأعدا هوي كل نفس أين حل حبيبها كم لله من لطف وحكمة في اهباط آدم الى الارض لولا نزوله لماظهر جهاد المجاهدين واحتهاد العابدين المجتهدين ولاصدمدت زفرات أنفاس التأثبين ولا نزلت قطرات دموع المذنبين يا آدم ان كنت اهبطت من دار القرب ﴿ فاني قريب أجيب دعوة الداعى ﴾ ان كان حصل لك بالاخراج من الجنة كسر فاناعند المنكسرة قلوبهم من أجلى ان كان فاتك في السماء سماع زجل المسبحين فقد تعوضت في الارض بسماع أنين المذنبين أنين المذنبين أحب الينا من زجل المسبحين زجدل المسبحين رجا يشوبه الافتخار وأنين المذنبين يزينه الانكسار لولم تذنبوا الذهب الله بكم وجاء بقوم بذنبون عمد يستففرون فيفقر لهم سبحان من اذا لطف بعبده في الحن قلبها منحا واذاخذل عبدا لم ينفعه كثرة اجتهاده وعاد عليه وبالا لقن آدم حجته وألقي اليه ما تقبل به توبته ﴿ فتلق آدم من ربه كات فتاب عليه ﴾ وطرد ابليس بعدطول خدمته فصار عمله

هباء منثورا ﴿قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين ﴾ اذا وضع عدله على عبد لم تبق له سيئة

يعطى ويمنع من يشاء كايشا وهباته ليست تقاربها الرشا

لما ظهر فضل آدم على الخلائق بالعلم وكان العلم لا يكل بدون العمل بمقتضاه والجنة ليست دار عمل ومجاهدة الما هي دار نعبم ومشاهدة قبل له يا آدم اهبط الى رباط الجهاد وصابر جنود الهوى بالجد والاجتهاد وأذ ردموع الاسف على البعاد فكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكل من ذلك اوجه المعتاد شعر

عودوا الى الوصل عودوا فالهجر صعب شديد لوذاق طعم الفراق رضوى لكاد من وجده يميد قد حملونى عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد قلت وقلبي أسير وجد متيم في الجفا عميد أنتم لنا في الهوى موال ونحن في أسركم عبيد المجلس الثالث في قدوم الحاج»

في الصحيحين عن أبي هر برة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت ولم برفث ولم يفسق رجع من ذنو به كيوم ولدته أمه ( مباني الاسلام الحنس) كل واحد منها يكفر الذنوب والخطابا ويهدمها ولا الهالا الله لا نبقى ذنبا ولا يسبقها عل والصلوات الحنس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والصدقة تطفى الخطيثة كا يطفى الما النار والحج الذى لارفث فيه ولا فسوق برجع صاحبه من ذنو به كيوم ولدته أمه وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء وتأولوا قول الله تعالى ﴿ فَن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن انقى ﴾ بان من قضى نسكه ورجع منه فان آثامه تسقط عنه اذا اتقى الله عزوجل فى أداء نسكه وسواء نفر فى اليوم الاول من يومي النفر متعجلا

أومتأخرا(١) الى اليوم الثاني وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن النبيي صلى الله عليه وسلم قال من قضي نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس لهجزاء الا الجنة وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال الحج بهدم ماقبله فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بوالحج فقال اطعام الطعام وطيب الكلام فالحج المبرور مااجتمع فيه فعل أعمال البر مع اجتناب أعمال الاثم فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره باحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا ولهذا يشرع للحاج اذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من احرامه برمى جمرة العقبة يوم النحر أن يقول اللهم اجمله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا روى ذلك عن ابن مسمود وابن عمر من قولها وروي عنهما م فوعا وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجمل الله حجه مبرورا وفي الأثر أن آدم عليه السارم لماحج البيت وقضى نسكه أتته الملائكة فقالواله يا آدم برحجك لقد حججنا هذا البيت قبلك بالفي عام وكذلك كان السلف يدعون لمن رجع من حجه لما حج خالد الحذاء وربع قال له أبو قلابة برالعمل معناه جعل الله عملك مبرورا (للحج المبرور علامات لاتخفي) فى الآخرة وقيل له جزاء الحج المففرة قال آية ذلك أن يدع سيء ما كان عليه من العمل الحج المبرور مثل حج ابراهيم بن أدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي محبه من بلخ فرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وخرج عن ملكه ومالهوأهله وعشيرته و بلاده واختار بلاد الغربة وقنع بالاكل من عمل يده اما من الحصاد أومن نظارة البساتين حج مرة مع جماعة من أصحابه فشرط عليهم في ابتداء السفر أن لايتكلم أحدهم الالله تعالى ولاينظر الآله فلما وصلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهـل خراسان في الطواف معهم غلام جميل قد فتن الناس بالنظر اليه فجعل ابراهيم يسارقه (١) في نسخة أوتأخر النظرويبكي فقال له بعض أصحابه يا أبااسحاق ألم تقل لنا لاننظر الالله تعالى فقال ويحك هذا ولدى وهؤلاء خدمى وحشمي شعر

هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراكا فلو قطعتنى في الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواكا

قال بعض السلف استلام الحجر الاسود هو أن لا يعود الى معصية يشير الى ماقاله ابن عباس رضي الله عنهما ان الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن استلمه وصافحه فكانما صافح الله وقبل يمينه وقال عكرمة الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله وورد في حديث ان الله لما استخرج من ظهر آدم ذريته وأخذ عليهم الميثاق كتب دلك العهد في رق ثم استودعه هذا الحجر فمن ثم يقول من يستلمه وفا بعهدك فمستلم الحجر يبايع الله على اجتناب معاصيه والقيام بحقوقه ﴿ فَن نَكَ فَانَمَا يَنكَ على نفسه ومن أو في بماهد الحبيات الله فسيؤتيه أجراً عظما ﴾ يامعاهدينا على النوبة بيننا وبينكم عهود أكدة أولها عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما ﴾ يامعاهدينا على النوبة بيننا وبينكم عهود أكدة أولها وعام العمل بمقتضاه ﴿ إن اتقوا الله حق تقواه ﴾ وثانيهما يوم أرسل اليكم رسوله وأنزل عليكم في كتابه ﴿ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ﴾ قال سهل النستري من قال لااله الا عليه فقد بايع الله فحرام عليه اذ بايعه أن يعصيه فيشي من أمره في السر والعلانية أو والى عدوه أو يعادى وليه (١)

یا بنی الاسلام من علمکم بعد اذ عاهدنم نقض العهود کل شیء فی الهوی مستحسن ما خلا الفدر واخلاف الوعود

وثالثها لمن حج اذا استلم الحجر فانه بجدد البيهـة ويلمزم الوفاء بالعهد المتقدم ﴿ من المؤمنين وجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ﴾ الحر المكريم لاينقض العهد القديم أحسبتم ان الليالي غريرت عقد الهوى لا كان من يتغير

<sup>(</sup>١) بيتان من الشعر

یفنی الزمان ولیس ننسی عهد کم وعلی محبت کم أموت و آحشر اذا دعنك نفسك الی نقض عهد مولاك فقل لها معاذ الله ﴿ انه ربی أحسن مثوای انه لایفلح الظالمرن ﴾ اجتاز بهضهم علی منظور مشتهی فهمت عبنه ان تمتد فصاح حلفت بدین الحب لاخنت عهدکم وذلك عهد لو عرفت وثیاق تاب بعض من تقدم ثم نقض فهنف به هاتف بالليل شعر

سأترك ما بيني وبينك واقف فان عدت عدنا والوداد مقيم تواصل قوما لاوفاء المهدهم (٢) وتترك مثلي والحفاظ قديم

من تكرر منه نقض العهد لم يوثق بمعاهدته \* دخل بعض السلف على م يض محروب فقال له عاهد الله على التو بة لعله أن يقيلك صرعنك فقال كنت كما من ضت عاهدت الله على التو بة فيقياني فلما كان هذه المرة ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد فهنف بى هاتف من أناحية البيت قد أقلناك مرارا فوجدناك كذابا ثم مات عن قريب لا كان من نقض العهد من كان ما ينقض العهد الاخوان شعر

ترى الحى الالى بانوا على المهد كا كانوا أم الدهر بهم خاننا ودهر المرء خوان اذا عـز بفـــير الله يوما معشر هانوا

من رجع من الحج فليحافظ على ماعاهد الله عليه عند استلام الحجر \* حج بعض من رجع من الحج فليحافظ على ماعاهد الله عليه عند استلام الحجر \* حج بعض من تقدم فبات بمكة مع قوم فدعته نفسه الى معصية فسلم هاتفا يقول ويلك ألم تحج فعصمه الله من ذلك قبيت بمن كمل القيام بمباني الاسلام الحس أن يشمرع في نقض ماييني بالمعاصي في حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يافلان انك تبنى وتهدم يعني تعمل الحسنات والسيئات فقال يارسول الله سوف أبني ولاأهدم شعر

خذ في جد فقد تولى الهـمر كم ذا التفريط فقدتداني الامن

أقبل فعسى يقبل منك العذر كم تبنى كم تنقض كم ذا الفدر علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها وعلامة رده أن توصل بعصية ما أحسن الحسنة بعد الحسنة بعد الحسنة وأقبح من سبعين قبلها النكسة أصعب من المرض الاول ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة ارجموا عزيز قوم بالمعاصى ذل وغنى قوم بالذنوب افتقر سلوا الله الثبات الى المات وتعوذوا من الحور بعد الكور كان الامام أحمد يدعو ويقول اللهم أعزني بطاعنك ولاتذلنى بعصيتك وكان عامة دعاء ابراهيم بن أدهم اللهم انقانى من ذل المعصية الى عزالطاعة في بعض الآثار الالحية ﴿ يقول الله تبارك وتعالى ﴾ أنا العزيز فهن أراد العز فليطع العزبز شعر

ألا انه التقرى هي العز والمكرم وحب ك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة اذاحقق التقوي وان حاك أوحجم الحاج اذا كان حجه مبرورا غفر له ولمن استغفر له وشفع فيمن شفع فيه وقد روي ان الله تعالى يقول لهم يوم عرفة أفيضوا مغفورا له ولمن شفعتم فيه وروى الامام أحمد باسناده عن أبي موسى الاشعرى قال ان الحاج ليشفع في أربعائة بيت من قومه ويبارك في أربعين من أمهات البعير الذي يحمله ويخرج من خطاياه كيوم ولدته أحمه فاذا رجع من الحج المبرور رجع وذنبه مففور ودعاؤه مستجاب فلذلك يستحب تلقيه والسلام عليه وطلب الاستغفار منه وتلقي الحاج مسنون وفي هيسح مسلم عن عبدالله بجمفر والسلام عليه وطلب الاستغفار منه وتلقي الحاج مسنون وفي هيسح مسلم عن عبدالله فادخلفا قالكان الذي صلى الله غملني بين يديه ثم جيء باحد ابني فاطمة فاردفه خلفه فادخلفا المدينة ثلاثة على دابة وقد ورد النهى عن ركوب ثلاثة على دابة في حديث مرسل فان صح حمل على ركوب ثلاثة رجال فان الدابة يشق عليها حملهم بخلاف رجل وصفيرين وفي المسند وهي ح الحاكم عن عائشة قالت أقبلنا من مكة في حج أوعمرة وصفيرين وفي المسند وهي ح الحاكم عن عائشة قالت أقبلنا من مكة في حج أوعمرة

<sup>(</sup>١) في نسخة أهل بيته

فتلقانا غلمان من الانصار كانوا يتلقون أهاليهم اذاقدموا وكذلك السلام على الحاج اذا قدم ومصافحته وطلب الدع منه وفي المسند باسناد فيه ضعف عن ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذ لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومنه أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فانه مغفور له وفيه أيضاعن حبيب بن أبي ثابت قال خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا وروى معاذ بن الحكم حدثنا موسى ابن أعين عن الحسن قال اذاخرج الحاج فشيعوهم وزودوهم الدعا واذا قفلوا فالقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب فان البركة في أيديهم وروى أبوالشيخ الاصبهاني وغيره من رواية ابنت عن مجاهد قال قال عمر يغفر للحاج ولمن استغفرله الحاج بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وعشر من ربيع الاول وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة من فوعا اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وروى أبومهاوية الضرير عن حجاج عن الحكم قال قال ابن عباس لويمام المقيمون ماللحاج عليهم من الحق لا توهم حين يقده و زحى يتبلوا رواحلهم (۱) لانهم وفد الله في جميع الناس ماللمنقطع حيلة سوي التعلق باذيال الواصلين شعر

هل الدهر يوما بوصل يجود وأيامنا باللوى هل تعسود زمان تقضى وعيش مضى بنفسى رالله تلك العهـود الاف\_ل لزوار دار الحبيب هنيئًا المكم في الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنم ورود

أحب ما الى الحب سؤال من قدم من ديار الحبيب شعر

عارضا بي ركب الحجاز أسائله متى عهده بايام سلع واستملا حديث من سكن الخيه في ولا تكتباه الا بدمهى فاتني أن أري الديار بطرفى فلعلى أرى الديار بسمى من معيد أيام جمع على ما كان منها وأين أيام جمعى

<sup>(</sup>١) في نسخة أرجابهم

لقاء الاحباب لقاح الالباب واخبار تلك الديار أحلى عند الحبين من الاسمار شعر

اذا قدم الزكب بمعملهم أحيى الوجوه قدوماً (١) ووردا ألاهل سممتم ضجيج الحجيج على ساحة الخيف والميس تحدا

واسالهم عن عقبق الحي وعن أرض نجد ومن حل نجدا حدثوني عن العقبق حديثا أنتم بالعقيق أقرب عهدا (٢)

فذكر المشاءر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم طردا

أرواح القبول تفوح من المقبو اين وأنوار الوصول تلوح على الواصلين شعر

تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب المهد بالدار أهفو الى الركب تعلو لى ركائبهم من الحمى في استحاق واطمار يارا كبات قمالي واقضياوطرى وحدثاني عن نجد باخبار

ما يؤهمل للاكثار من التردد الى تلك الآثار الا عب خنار حج على من الموفق ستين حجة قال فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر أ فكر في حالى وكثرة تردادي الى ذلك المكان ولا أدري هل قبل منى حجى أم رد ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي هل تدعو الى بيتك الا من تحبقال فاستيقظت وقد سري عني ماكل من حج قبل ولا كل من صلى وصل قيل لابن عمر ما أكثر الحاج قال ما أقاءم وقال الركب كبير والحاج قليل حج بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه فدفنه أصحابه ونسوا الفاس في قبره فنبشوه ليأخيذوا الفاس فاذا عنقه ويداه قد جمعت في حلقة الفاس فردوا عايمه التراب ثم رجموا الى أهله فسألوهم عن حاله فقالوا سحب رجلا فاخذ ماله فكان يحج منه شعر

فما حججت ولكن حجت المير لاية ِــل الله الا كل صالحــة ماكل من حج بيت الله مبرور

. اذا حجمت عال أصله سحت

<sup>(</sup>١) لعلما صدو را (٢) البيت الثالث هو من بحر الخفيف واللذين قبله واللذين بعده من بحر المتقارب فليتنبه

من حجه مبر ور قليل رلكن قد يوهب المسى المحسن وقد روى ان الله تعالى يقول عشية عرفة قد وهبت مسيشكم لمحسنكم حج بعض المتقدمين فنام ليلة فرأى ملكين نزلا من السها فقال أحدهما للآخر كم حج العام قال سيمائة ألف فقال له كم قبل منهم قال سية قال فاستيقظ الرجل وهو قلق مما رأى فرأى فى الليلة الثانية كانهما نزلاوأعادا القول وقال أحدهما ان الله وهب لكل واحد من الستة مائة ألف كان بعض السلف يقول فى دعائه اللهم ان لم تقبلى فهنى لمن شئت من خلقك من ردعليه عمله ولم يقبل منه فقد يعوض ما يعوض المصاب فيرحم بذلك قال عض السلف في دعائه بعرفة اللهم ان كنت لم تقبل حجي وتعبى ونصبى فلا تحرمني أجر المصية على تركك القبول منى وقال آخر منهم اللهم ارحمني قان رحمتك قويب من الحسنين قان لم أكن محسنا فقد قلت وقال آخر منهم اللهم ارحمني قان رحمتك قويب من الحسنين قان لم أكن محسنا فقد قلت وقال بالمؤمنين رحما قان لم أكن كذلك قانا شي وقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء كان لم أكن شيئا فانا مصاب برد عملي وتعبى ونصبي فلا تحرمني ماوعدت المصاب من الرحمة قال هال بن يسار بلهني ان المسلم اذادعا الله فلم يستجب له كتب المصاب من الرحمة قال هال بن يسار بلهني ان المسلم اذادعا الله فلم يستجب له كتب المحسنة خرجه ابن أبي شيبة يعني جزاء لمصيبة رده

من كان في سخطه محسينا فكيف يكون اذا مارضي

قدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله تعالى قدم مسافر فيما مضى على أهله فسروا به وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت اذكرني هذا بقدومه القدوم على الله عزوجل فمن مسرور ومثبور قال بعض الملوك لابى حازم كيف القدوم على الله تعالى فقال أبو حازم أما قدوم الطائع على الله تعالى فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين اليه وأما قدوم العاصى فكقدوم العبد الآبق على سيده الفضيان

اهلك غضبات وقلبى غافل سلام على الدارين ان كنت راضيا في بعض الآثار الاسرائيلية يقول الله عزوجل ألاطال شوق الابرار الى وأنا الى القائم أشد شوقا كم بين الذين ﴿ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ وبين الذين يدعون الى نارجهنم دعا قال على رضى الله عنه

تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة ﴿ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ وتاقي كل غلمان صاحبهم يطيفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة ابشر فقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكنذا وينطلق غالام من غلمانه الى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا فيقان أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى يخرجن الى أسكفة الباب قال أبو سايمان الداراني تبعث الحوراء من الحور الوصيف من وصائفها فتقول ويحيك انظر مافه ل بولى الله فتستبطئه فتبعث وصيفا آخر فيأني الاول فيقول تركته عندالميزان ويأتى الثاني فيقول تركته عندالميزان ويأتى الثاني فيقول تركته عندالميزان ويأتى الثاني فيقول تركته عند الصراط ويأتي الثالث فيقول قد دخل باب الجنة فيستخفها (١) الفرح فتقف على باب الجنة فاذا أتاها اعتنقته فيدخل خياشيمه من ريحها مالايخرج أبدا شعر قد أزلفت جندة النعميم فيا طموبى لقوم بر بعمها نزلوا

والحور تلقاهم وقد كشفت عن الوجوه بهاالاستاروالكلل والحلل ﴿ وَظِيفَةُ شَهْرٌ صَفْرٌ ﴾

فى الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاعدوى ولاهامة ولاصفر فقال اعرابي يارسول الله فما بال الابل تدكون فى الرمل كانها الظبا فيخالطها البعير الاجرب فيجر بها فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن أعدي الاول أما العدوى فه عناها ان المرض يتعدى من صاحبه الى من يقار نه من الاصحاء فيمرض بذلك وكانت العدرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها الجرب ولذلك فيمال الاعرابي عن الابل الصحيحة يخالطها البعير الاجرب فتجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الاول ومراده ان الاول لم يجرب بالعدوى بل بقضاء الله وقدرة فكذلك الثاني وما بعده وقد وردت أحاديث الشكل على كثير من الناس فهمها حتى ظن بعضهم انها ناسخة لقوله لاعدوي مثل مافي الصحيحين عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) في نسخة فييتقلها

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايورد ممرض على مصح والممرض صاحب الابل المريضة والمصح صاحب الابل الصحيحة والمرادالنهي عن الراد الابل المريضة على الصحيحة وشل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها ودخول النسخ في هذا كم تخيله بعضهم لامعني له فان قوله لاعدوي خبر محض لا يكن نسخه الا أن يقال هو نهى عن اعتقاد العدوى لا نفي لها ولكن عكن أن يكون ناسخا للنهى في هذه الاحاديث الثلاثة وما في معناها والصحيح الذي عليه جهور العلماء انه لا نسخ في ذلك كله ولكن اختلفوا في معنى قوله لاعدوى وأظهر ماقبل في ذلك انه نفي لمــا كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الامراض تعدى طبعها من غير اعتقاد تقدير الله الذلك ويدل على هذا قوله فمن أعدي الأول يشير الى أن الأول أغاجرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني ومابعده خرج الامام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال وَل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدى شيء شيئًا قالها ثلاثًا فقال اعرابي يارسول الله النقبة من الجرب تكون، عشفر البعير أو بذنبه في الابل العظيمة فتجرب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الاول لاعدوى ولاهامة ولاصفر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها فاخبر ان ذلك كله بقضاء الله وقدره كادل عليه قوله تمالى ﴿ ماأصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ﴾ فاما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الراد الممرض على المصح وأمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن الدخول الى موضع الطاعون فانه من باب اجتناب الاسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أوالاذي والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء اذا كان في عافية منها فكما انه يؤمران لايلقي نفسه في الماء أوفي النار أويدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت المادة بانهم لك أو يؤذي فكنذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أوالقدوم على بلد الطاعون فان هذه كلها أسباب للمرض والتلف والله تعالى هو خالق الاسباب ومسبباتها لاخالق غيره ولامقدر غيره وقد روى في حديث مرسل خرجه

أبوداود في مراسيله ان النبي صلى الله عليه وسلم من بحائط مائل فاسرع وقال أخاف موت الفوات وروي متصلا والمرسل أصح وهذه الاسباب التي جعلها الله أسمايا يخلق المسببات بها كما دل عليه قوله تعالى ﴿ حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لملد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل المرات ﴾ وقالت طائفة انه مخلق المسمات عندها لابها وأما اذا قوى التوكل على الله تعالى والاعار بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الاسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لاسما اذا كأن فيه مصلحة عامة أو خاصة وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فادخلها معه في القصمة ثم قال كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وقد أخذ به الامام أحمد وقد روى نحو ذلك عن عمر وابنــه عبدالله وسلمان رضى الله عنهم ونظير ذلك ماروى عن خالد بن الوايد رضى الله عنه من أكل السيم ومنه مشى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر ومنه أمر عمر رضي الله عنه لتميم حيث خرجت النار من الحرة أن بردها فدخل اليها في الغار الني خرجت منه فهذا كله لايصلح الالخواص من الناس قوى ايمانهم بالله وقضائه وقدره وتوكاهم عليه • ثِمْتهم به ونظير ذلك دخول المفاوز بغير زاد لمن قوى يقينه وتوكله خاصة وقد نص عليه أحمدواسحاق وغيرهما من الأعمة وكذلك ترك التكسب والتطبب كل ذلك بجوز عند أحمد لمن قوي توكله فان النوكل أعظم الاسباب التي تستجلب بها المنافع وتدفع بها المضار كما قال الفضيل لوعلم الله اخراج المخلوقين من قبلك (١) وتستدفع لاعطاك كل مانريد وبذلك فسر الامام أحمد التوكل فقال هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين قيل له فما الحجة فيه قال قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فعرض لهجبريل عليه السلام فقال ألك حاجة قال أما اليك فلا فلا يشرع ترك الاسباب الظاهرة الالمن تعوض عنها بالسبب الباطن وهو تحقيق

<sup>(</sup>١) كذا وامله من قلبك وفي الكلام حذف وايحرر كاتبه

التوكل عليه قانه أقوي من الاسباب الظاهرة لاهله وأنفع منها قالتوكل علم وعمل والعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر وعامة المؤمنين تعلم ذلك والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ماسواه وهذا عزيز ويختص بهخواص المؤمنين والاسباب نوعان أحدها أسباب الخبر فالمشروع انه يفرح بها ويستبشر ولايسكن البها بل الى خالقها ومسببها وذلك هو تحقيق التوكل على الله والاعان به كا قال تعالى في الامداد بالملائمكة ﴿ وما جعله الله الا بشم ي ولقطمتن به قلويكم وما النصر الا من عند الله الما ومن هذا الباب الاستبشار بالفال وهو المكلمة الصالحة يسمعها طالب الحاجة وأكثر الناس يركن بقلبه الى الاسباب وينسى المسبب لها وقل من فعسل ذلك الا وكل اليها وخذل فان جميع النعم من الله وفضله كا قال تعالى ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ﴾ وما بكم من أعمة فمن الله ﴾

لانات خيرا ما بقيــت ولا عداني الدهر شر ان كنت أعلم ان غيــر الله ينفع أو يضر

ولا تضاف النعم الى الاسباب بل الى مسببها ومقدرها كما فى الحديث الصحيمة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم الصبيح فى أثر سماء ثم قال أتدرون ما قال ربكم الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر فاما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالدكوكب وأما الكافر فقال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالدكوكب وفي صحيم مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاعدوي ولاهامة ولانو ولاصفر وهذا مما يدل على ان المراد ننى تأثير هذه الاسباب بنفسها من غير اعتقاد انها بتقدير الله وقضائه فمن أضاف شيئا من النه فهو نوع شرك حقيقة ومع اعتقاد انه من الله فهو نوع شرك حقيقة ومع اعتقاد انه من الله فهو مشرك حقيقة ومع اعتقاد انه من الله فهو نوع شرك خفى والنوع الثانى أسباب الشر فلا تضاف الا الى الذنوب لان جميع المصائب انماهي بسبب الذنوب كا قال تعالى ﴿ وماأصا بك من ميئة فهن نفسك ﴾

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل فليحرر اله مصححه

وقال تمالي ﴿ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ﴾ فلا تضاف الى شي من الاسباب سوى الذنوب كالعدوي أوغيرها والمشروع اجتناب ماظهر منها واتقاؤه بقدر ماوردت به الشريمة مثل اتقاء المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون وأما ماخني منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه فان ذلك من الطيرة المنهى عنها والطيرة مرس أعمال أهل الشرك والكفر وقد حكاهاالله تعالى في كنابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جا ها المرسلون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاطيرة وفي حديث من ردته الطيرة فقد قارف الشرك وفي حديث أبن مسعود المرفوع الطيرة من الشرك ومامنا الا(٧) ولكن الله يذهبه بالنوكل والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهى عنها والباحثون عن ذلك غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلا من الطاعات بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة وهذا لايمنع نفوذ القضاء والقدر ومنهم من يشتغل بالمعاصي وهذا مما يقوى وقوع البلا ونفوذه والذي جاءت به الشريمة هو ترك البحث عن ذلك والاعراض عنه والاشتفال عايدفع الملاء من الدعا والذكر والصدقة ومحتميق التوكل على الله عزوجل والأممان بقضائه وقدره وفي مسند ابن وهب ان عبدالله بن عرو بن العاص التقي هو وكءب فقال عبدالله لكمب علم النحوم فقال كمب لاخير فيه قال عبدالله لمقال ترى فيه ما تمكره يريد الطيرة فقال كمب فان مضى وقال اللهم لاطير الاطيرك ولاخير الاخيرك ولارب غيرك فقال عبد الله ولا حول ولاقوة الابك فقال كعب جا مها عبدالله والذي نفسي بيده انها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة ولايقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي الألم يضره شي قال عبدالله أرأيت ان لم بمض وقعد قال طعم قلبه طعم الاشراك وفي مراسيل أبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عبد الاسيدخل قلبه طيرة فاذا أحس بذلك فليقل أنا عبدالله ماشا الله لاقوة الا بالله لا يأني بالحسنات الا الله ولا يذهب السيئات الا الله أشهدأن الله على كل شئ قدير تم يمضى لوجهه وفي مسند الامام أحمد عن عبدالله بن عمر من فوعا من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك وكفارة ذلك أن

يقول أحدهم اللهم لاطيرالاطيرك ولاخير الاخيرك ولااله غيرك وخرج الامام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن عامر القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولاترد مسلما فاذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأني والحسنات الا أنت ولا يدفع السيئات الاأنت ولاحول ولافوة الابك وخرجـه أبو القاسم البغوى وعنده ولا تضر مسلما وفي هيحابن حبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطيرة والطيرة على من تطير وقال النخمي قال عبدالله ابن مسعود لاتضر الطيرة الا من تطير ومعنى هذا ان من تطير تطيرا منها عنه وهو أن يعتمد على مايسمعه أويراه مما يتطير به حتى عنعه مما مريد من حاجته فانه قد يصيبه مايكرهه فاما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات الى هذه الاسباب المخوفة وقال ماأم به من هذه الكلمات ومضى فانه لايضره ذلك وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنها انه كان اذاسمع نعق الفراب قال اللهم لاطير الاطيرك ولاخير الاخيرك ولذلك أمرالنبي صلى الله عليه وسلم عند انمقاد أسباب العذاب السماوية الخوفة كالكسوف باعمال البر من الصلاة والدعاء والصدقة والعتق حتى يكشف ذلك عن الناس وهذا كله مما يدل على أن الاسباب المكروهة اذاوجدت فانالمشروع الاشتفال بما ترجى به دفع المذاب المخوف منها من أعمال الطاعات والدعاء وتحقيق النوكل على الله والثقة به فان هـنـه الاســباب كلها مقتضيات لاموجبات ولها موانع تمنعها فاعمال البر والتقوي والدعاء والنوكل من أعظم مايستدفع بهومن كلام بعض الحكاء المتقدمين ضجيج الاصوات في هما كل العمادات بافنان اللفات تحلل ماعقدته الافلاك الدائرات وهذا على زعمهم واعتقادهم في الافلاك وأما اعتقاد المسلمين فان الله وحده هو الفاعل لما يشاء واكمنه يعقد أسبارا للعذاب وأسبابا للرحمة فاسباب العذاب يخوف اللهبها عباده ليتوبوا اليه ويتضرعوا اليمه مثل كسوف الشمس والقمر فانهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهـما عباده لينظر من يحدث له تو بة فدل على ان كسوفهما سبب يخشى منه وقوع عذاب وقد أمرت عائشة

رضي الله عنها أن تستميذ من شر القمر وقال هو الغاسق اذاوقب وقد أمر الله تعالى بالاستعادة من شر غاسق اذا وقب وهو الليل اذا أظلم فانه ينتشر فيه شياطين الجن والانس والاستعادة من القمولانه آية الليل وفيه اشارة الى أن شر الليل الخوف لايندفع باشراق القمر فيه ولايصير بذلك كالنهار بل يستعاذ منه وان كان مقمرا وخرج الطبراني من حديث جابر مى فوعا لاتسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الربح فأنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين ومثل اشتداد الرباح فان الربح كاقاله صلى الله عليه وسلم من روح الله تأني بالرحمة وتأتي بالعذاب وأمر اذا اشتدت الريح أن يسأل الله خيرها وخير ماأرسلت به ويستعاذ به من شرها وشر ماأرسلت به وقد كان النبيي صـلى الله عليه وسلم اذا رأى ربحا أوغما تغير وجهه وأقبـل وأدبر فاذا أمطرت سرى عنه ويقول قدعذب قوم بالريح ورأى قوم السحاب فقالوا هذاعارض ممطرنا وأسباب الرحمة يرجي بها عباده مثل الغيم الرطب والريح الطيبة ومثل المطر المعتاد عند الحاجة اليه ولهذا يقال عند نزوله اللهم سقيا رحمة ولاسقيا عذاب وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالاسباب المنهى عنها فانه لاينفعه ذلك غالبا كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه مانطير به فانه كثيرا مايصاب بما خشي منه كما قال ابن مسعود ودل عليه حديث أنس المتقدم وكمن اتقي الطاعون الواقع في بلده بالفرار منه فانه قل أن ينجيه ذلك وقد فركثير من المتقدمين والمتأخرين من الطاعون فاصابهم ولم ينفعهم الفرار وقد قال الله تعالى ﴿ أَلَمْ تُوالِي الَّذِينَ خَرْجُوا مِن دَبَارِهُمْ وَهُم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوائم أحياهم ﴾ وقد ذكر كثير من السلف انهم كأنوا قد فروا من الطاعون فاصابهم وفريهض المتقدمين من طاعون وقع فبينما هو يسير بالليل على حمار له اذ سمع قائلا يقول

لن يسبق الله على حمار ولا على منهـة مطار أو يأتى الحتف على مقـدار قد يصبح الله امام السارى الله في مقـدار قد يصبح الله المام السارى المناه المام السارى المناه الم

فاصابة الطاعو أن فمات وأما قوله صلى الله عليه وسلم لاهامة فهو نفي لما كانت الجاهلية

تعتقده أن الميت اذامات صارت روحه أوعظامه هامة وهو طائر يطيروهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ ان أرواح الموتي تنتقل الى أجساد حيوانات من غير بعث ولانشور وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الاسلام بابطالها وتكذيبها ولكن الذي جاءت به الشريعة ان أرواح الشهدا، في حواصل طير خضر بأ كل من عمار الحنة وترد من أنهار الحنة الى أن ردها الله الى أجسادها وروى أيضا ان نسمة المؤمن طئر يعلق في شجر الحنة حتى يرجعها الله الى أجسادها وم القيامـة وأما قوله صـلى الله عليه وسلم ولا صفر فاختلف في تفسيره فقال كشير من المتقدمين الصفر داء في البطن يقال انهدود فيه كمار كالحيات وكأنوا يعتقدون انه يعدى فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال هذا من العلماء ان عيينة والامام أحمد وغيرهما ولكن لوكان كذلك لكان هذا داخيلا في قوله لاعدوى وقديقال هو من باب عطف الخاص على اله م وخصه بالذكر لاشتهاره عندهم بالمدوي وقالت طائفة بل المراد بصفر شهر ثم اختلفوا في تفسيره على قولين أحدهما ان المراد نفي ما كان أهل الحاهلية يفعلونه في النسي، فكانوا يحلون الحرم و محرمون صفر مكانه وهذا قول مالك والثاني ان المراد ان أهل الجاهلية كانوا يستيشمون بصفر ويقولون انه شهر مشؤم فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وهذا حكاه أبو داود عن محمد بن راشد المكحولي عمن سمعه يقول ذلك ولعل هذا القول أشبه الاقوال وكثير من الجهال يتشام بصفر وربما ينهى عن السفر فيه والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهى عنها وكذلك التشاؤم بالايام كيوم الاربعا، وقد روى انه يوم نحس مستمر في حديث لا يصح بل في المسند عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الاحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والاربها، فاستحب له يوم الاربماء بين الظهر والمصر قال جابر فما نزل بي أمن مهم غائظ الاتوخيت ذلك الوقت فدعوت الله فيه فرأيت الاجابة أوكما قال وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة وقد قيل ان أصله ان طاعونا وقع في شوال في سينة من السنين فمات فيه كثير من العرائس فتشاءم بذلك أهل الجاهلية وقد ورد الشرع

( · / - lal) in )

بابطاله قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبني بي في شوال فاي نسائه كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أيضا فأما قول النبي صلى الله عليه وسه لم لاعدوى ولاطيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف الناس في معناه أيضا فروى عن عائشة رضى الله عنها انها أنكرت هذا الحديث أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنما قال كان أهل الجاهلية يقولون ذلك خرجه الامام أحمد وقال معموسمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة اذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذ لم يكن يغزي عليه في سبيل الله وشؤم الدار جار السوء وروي هذا المفني مرفوعا من وجوه لانصـح ومنهم من قال قدروي عن النبيي صلى الله عليه وسلم انه قال لاشؤم وان يكن اليمن في شي. فني ثلاثة فذكر هذه الثلاثة وقال هذه الرواية أشبه بأصول الشرع كذا قله ابن عبدالبر ولكن اساد هذه الرواية لايقاوم ذلك الاسناد والتحقيق أن يقال في اثبات الشؤم في هذه الثلاث ماذ كرناه في النهبي عن ايراد المريض على الصحيح والفرار من الجــ ذوم ومن أرض الطاعون ان هذه المثلاث أسباب يقدر الله تمالي بها الشؤم واليمن ويقرنه ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أوأمة أودابة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ماجبلت عليه ويستعيذ به من شرها وشر ماجبات عليه كافيحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبني صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أبوداود وغيره وكذا ينبغي لمن سكن داراأن يفعل ذاك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما سكنوا دارا فقل عددهم وقل مالهم أن يتركوهاذميمة فترك مالايجد الانسان فيه بركة من دار أوزوجة أودابة غير منهى عنه وكذاك من انجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات فانه يتحول عنه روى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه قال من بورك له في شيء فلا يتغير عنه ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا كان لاحدكم رزق

في شيء فلا يدعه حتى يتفمرله أويتنكر له وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر أوغيره فنمر محيح وانما الزمان كله خلق الله تعالى وفيه تقع أفعال بني آدم فيكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه وكل زمان شغله العيد بمعصية الله فهو مشؤم عليه فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى كا قال ابن مسعود رضى الله عنه اذا كان الشؤم في شيء ففها بين اللحيين يعني اللسان وقال مامن شيء أحوج الى طول سجن من لسان وقال عدى س حاتم أين أمر بي وأشامه بين لحبيه يعني لسانه وفي مسند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الملكه شؤم والبرزيادة في العمر والصدقة تمع ميتة السوء فجعل سوء الملكة شؤما وفي حديثآخر لايدخل الجنة سيئ الملمكة وهو من يسيء الى مماليكه ويظلمهم وفي الحــديث ان الصدقة تدفع ميتة السوء وروي من حديث على مرفوعا باكروا بالصدقة فان البلاء لايتخطاها خرجه الطبراني وفىحـديث آخر ان لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة فالصدقة عنم وقوع البلاء بمد انعقاد أسيبابه وكذلك الدعاء وفي الحديث ان البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والارض فيعتلجان الى يوم القيامـة خرجه البزار والحاكم وخرج في الترمذي من حديث سلمان مرفوعا لابرد القصاء الا بالدعاء وقل ابن عباس لاينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر وعنه قال الدعاء يدفع القدر وهو اذادفع القدر فهو من القدر وهذا كقول النبيي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الادوية والرقى هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله تمالي وكذاك قال عمر رضي الله عنــه لمــا رجع من الطاعون فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر نفر من قدر الله الى قدر الله فان الله تعالي قدر المقادير ويقدر مايدفع بمضها قبل وقوعه وكذاك الاذكار المشروعة تدفع البلاء و في حديث عثمان رضي الله عنه عن النبيي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويسى بمم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم لميصبه بلاء وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الشؤم سوء الخلق وخرجه الخرائطي ولفظه اليمن حسن الخلق وفي الجملة فلا شؤم الا المعاصى والذنوب فانها تسخط الله عزوجل فاذا سخط على عبده شقى في الدنيا والآخرة كما انه اذارضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة قال بعض الصالحين وقد شكي بلاء وقع في الناس فقال ما أرى ما نتم فيه الا بشؤم الذنوب وقال أبو حازم كل ما يشفلك عن الله من أهل أومال أو ولد فهو عليك مشؤم وقد قيل

فلاكان مايلهي عن الله انه يضر ويؤذى انه لمشـوم فالشؤم فى الحقيقة هو معصية الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل ان رأيا دعا الى طاعة اللــه لرأى مبارك ميمون

واله دوى التي تهلك من قاربها هي المعاصى فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن بحسن المعصبة وبزينها ويدعو اليها من شياطين الانس وهم أضر من شياطين الجن قال بعض الساف شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف وشيطان الانس لايبرح حتى يوقعك في المعصية وفي الحديث يحشر المراعلي دين خليله فلينظر أحدكم من بخالل وفي حديث آخر لا تصحب الامؤمنا ولاياً كل طعامك الاتقى ومما يروى لعلى رضى الله عنه

فلا تصحب أخا الجهدل واياك واياه فدكم من جاهل أردي حكيما حين آخاه يقلس المرء بالمر عاذا ما المرء ما شاه وللشيء على الشي عمقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه

فالعاصى مشؤم على نفسه وعلى غيره فانه لايؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس خصوصا من لم يذكر عليه عمله فالبعد عنه متعين فاذا كثر الخبث هلك الناس عموما وكذلك أما كن المعاصى وعقو باتها يتعين البعد عنها والهرب منها خشية نزول العذاب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما من على ديار ثمود بالحجر لا تدخلوا على

هؤلاء المعذ بين الا أن تكونوا با كين خشية أن يصيبكم ماأصابهم ولما تاب الذي قتل مائة نفس من بني اسرائبل وسأل ااهالم هل لهمن تو بة قال له نعم فاصره أن ينتقل من قرية السوء الى القرية الصالحة فادركه الموت بينهما فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله اليهم أن قيسوا بينهما فالى أيهما كان أقرب فألحقوه بها فوجدوه الى القرية الصالحة أقرب برمية حجر فغفرله وهجران أما كن المعاصي واخوانها من جملة المحجرة المأمور بها فان المهاجر من هجر مانهي الله عنه قال ابراهيم بن أدهم من أراد التوبة فايخرج من المظالم وليدع مخالطة من كان يخالطه والا لم ينل ماير يد احذر وا الذنوب فانها مشومة عواقبهاذميمة وعقو باتها أليمة والقلوب الحبة لها سقيمة السلامة منها غنيمة والعافية منها ايس لهاقيمة والبلية بها لاسيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة منها غنيمة والعافية منها ايس لهاقيمة والبلية بها لاسيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة

طاء\_ة الله خير ما اكتسب العبد فكن طائعا لله لا تعصينه ماهدلاك النفوس الا المعاصى فاجتنب ما نهاك لا تقربنه ان شيئا هلاك نفسك فيه ينبغى أن تصون نفسك عنه

طبيب يداوى الناس وهوسقم (٧) هلالمفيك كان ذا النقويم فاذا انتهت عنه فأنت حكم بالقول منك وينفع التعليم عار عليك اذا فعلت عظيم كم ذا البادي فها قدجانا صفر شهر بهالفوز والتوفيق والظفر فابدأ بما شئت من فعل تسربه يوم المماد ففيه الخير ينتظو تو بوا الى الله فيه من ذنو بكم من قبل يملغ فيكم حده العمر

وغير تقي يأمي الناس بالتقي يا أيها الرجـل المقوم غـيره ابدأ بنفسك فأنها عن غيها فهناك رقبل مانقول ويقتدى لاتنــه عن خلق وتأنى مثــله

﴿ وظائف شهر ربيع الاول ويشتمل على مجالس ﴾

( المجلس الاول في ذكر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) خرج الامام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبى ابراهيم وبشارة عيسي قومه ورؤيا أمى التي رأت انه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرس وخرجه الحاكم وقال محيح الاسناد وقد روي معناه من حديث أبي امامة الباهلي ومن وجوه أخر مرسلة المقصود من هذا الحديث ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مذ كورة معروفة من قبل أن يخلقه الله و يخرجه الى دارالدنيا حيا وان ذلك كان مكتوبًا في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام وفسر أم الكتاب باللوح المحفوظ وبالذكر فيقوله تعالى ﴿ يُعِجُوا اللهُ ما يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعَنْدُهُ أَمُ الْكُتَابِ ﴾ وعن ابن عباس رضي الله عنه حما انه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال علم الله ماهو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه كن كتابا فكان كتابا ولاريب انعلم الله عزوجل

<sup>(</sup>٧) البيت الاول من الطويل والاربعة أبيات التي بعده من الكامل والثلاثة الاخر من البسيط اله مصححه

قديم أزلى لم مزل عالما (١) يحدثه من مخلوقاته ثم انه تعالى كتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السموات والارض كما قال تمالى ﴿ ماأصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأ ها ان ذلك على الله يسير ﴾ وفي عيب البخاري عن عمران بن حصبن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولاشيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والارض وفي محييح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب مقادير الخلاثق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألفسنة وكان عرشه على الماء ومن جملة ما كته في هذا الذكر وهو أم الكتاب ان محمدا خاتم النبيين ومن حينتذ انتقات المحلوقات من مرتبة العلم الى مرتبة الكتابة وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي ولهذا قال سعيد بنراشد سألت عطا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نببا قبل أن يخلق قال اي والله وقبـل أن تخلق الدنيا بالني عام خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة وعطاء الظاهر انه الخراساني وهذا اشارة الى ماذكرناه من كتابة نبوته صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب عند تقدير المقادير وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انى عبدالله في أم الكتاب لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته ليس المراد به والله أعلم انه حينئذ كتب في أم الكتاب ختمه للنبيين وأعاالمراد الاخبار عن كون ذلك مكتوبا في أم الكتاب في تلك الحال قبل نفخ الروح في آدم وهو أول ماخلق من النوع الانساني وجاء في أحاديث أخرانه في تلك الحال وجبت له النبوة وهذه مرتبة ثالثة وهي انتقاله من مرتبة العلم والكتابة الى مرتبة الوجود العيني الخارجي فانه صلى الله عليه وسلم استخرج حينئذ من ظهر آدم ونبئ فصارت نبوته موجودة في الخارج بعد كونها كانت مكتوبة متدرة في أم الكتاب ففي حديث ميسرة الفجر قال قلت يارسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد خرجه الامام أحمد والحاكم قال الامام أحمد فى رواية مهنا وبعضهم يرويه متى كتبت نبيامن

(١) لمل به بترا والظاهر ان أصل الكلام عالما بما

الكتابة فان حجت هذه الرواية عملت مع حديث المر باض بن سارية على وجوب نبوته وثبوتها وظهررها في الحارج فان الكنابة أعا تستعمل فها هو واجب اماشرعا كقوله كتب عليكم الصيام أوقدرا كقوله ﴿ كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ﴾ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بارسول الله متى وجبت لك لنبوة قال وآدم بين الروح والجسد خرجه الترمذي وحسنه وفي نسخة عِجْمُهُ وَخُرِجُهُ الْحَاكُمُ وَرُويُ ابْنُ سُمَّدُ مِنْ رُوايَةً جَابِرُ الْجِهْفِي عَنِ الشَّعْبِي قَالَ قَالَ رَجِلَ للنبي صلى الله عليه وسلم متى استنبئت قال وآدم بين الروح والجسد حيث أخر في الميثاق وهذه الرواية تدل على انه صلى الله عليه وسلم حينتُذ استخرج من ظهر آدم ونبي وأخذ ميثاقه فيحتمل أن يكون ذاك دليلا على ان استخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم كان قبل نفخ الروح في آدم وقد روى هذا عن سلمان الفارسي وغيره من السلف ويستدل له أيضًا بظاهر قوله تعمالي ﴿ ولقد خلَّهُنا كُمْ مُع صورنا كم ثم قانا للملائكة اسجدوا لآدم على مافسره به (١) اس مجاهد وغيره ان المراد اخراج ذرية آدم من ظهره قبل أمر الملائكة بالسحود له ولكن أكثر السلف على ان استخراج ذرية آدم منه كان بعدنفخ الروح فيه وعلى هذا يدل أكثر الاحاديث فتحمل على هذا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه فان محمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الانساني وهو عينه وخلاصته وواسطة عقده فلا يبعد أن يكون أخرج من ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه وقد روى ان آدم عليه الصلاة والسلام رأي اسم محمد صلى الله عليه وسالم مكتوبا على العرش وان الله عزوجل قال لآدم لولا محمد ماخلقنك وقد خرجه الحاكم في حيجه فيكون حينتذ من حين صور آدم طينا استخرج منه محمد صلى الله عليه وسلم ونبي وأخذ منه الميثرق ثم أعيد الى ظهر آدم حتى خرج في وقت خروجه الذي قدر الله خروجه فيه ويشهد لذلك ماروي عن قنادة أن النبي صــلي الله عليه

<sup>(</sup>١) الظاهر أن أبن هذا زائدة فأن المشهور بالتفسير هومجاهد من غير أبن وليحروك

وسلم قال كنت أول النبيين في الحلق وآخرهم في البعث وفي رواية أول الناس في الحلق خرجه ابن سعد وغيره وخرجه الطبراني من رواية قنادة عن الحديث أبي هريرة مرفوعا والمرسل أشبه وفي رواية عن قتادة مرسلة ثم ثلا ﴿ وَاذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِينِ ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ﴾ فبدأ به قبل نوح الذي هو أول الرسل فمحمد صلى الله عليه وسلم أول الرسال خلقا وآخرهم بعثا قانه استخرج من ظهر آدم لما صور ونبي حينئذ وأخذ ميثاقه ثم أعيد الى ظهره ولايقال فقد خلق آدم قبله لان آدم حينمذ كان موانا لاروح فيه ومحد صلى الله عليه وسلم كان حياحين استخرج ونبئ وأخذ مثاقه فهوأول النبيين خاةا وآخرهم بعثا فهو خاتم النبيين باعتبار ان زمانه تأخر عنهم فهو المتنى والعاقب الذي جا. عقب الانبياء ويقفوهم قل تعالى ﴿ مَا كَانَ مُحْدُ أَبِا أَحَدُ مِن رَجَالُمُ وَلَكُن رَسُولُ اللهُ وَخَلْمُ النَّهِينَ ﴾ وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء كمثا رجل بني دارا فأكلها وأحمنها الاموضع لبنة فجعمل الناس يدخلونها ويعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة زاد مسلم قل فجئت نختمت الانبياء وفيهما أيضًا عن أبي هر مرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممناه وفيه فجمل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللبنة فأنا اللبنة وأنا خانم النبيين وقد استدل الامام أحمــد محديث العرباض بن سارية هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بزل على التوحيد منذ نشأ ورد بذلك على من زعم غير ذلك إلى قد يستدل بهذا الحديث على انه صلى الله عليه وسلم ولدنبيا فان نبوته وجبت له من حين أخدالم في منه حين استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حيند لكن كانت مدة خروجه الى الدنيا متأخرة عن ذلك وذاك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كمن بولى ولاية ويؤم بالنصرف فيها في زمن مستقبل فحركم الولاية ثابت له من حين ولايته وان كان تصرفه يتأخر الى حين مجبىء الوقت قال حنبل قات لابي عبدالله يعني أحمد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قوره قبل أن بيعث قال هذا قول سوء ينبغي لصاحب هـذه

(11-46)

المقالة (١) يحذر كلامه ولا يجالس قتله انجار بالفاقد أبا المباس يقول هذه المقالة قال قاتله الله وأي شيء أبقي اذازعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الاصنام قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام ﴿ ومبشرا مرسول رأتي من بعدى اسمه أحمد ﴾ قات له و زعم ان خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قال أما خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن بهمن النساء ثم قال ما ذا يحدث الناس من الكلام (٢) هؤلاء أصحاب الكلام لم يفلح سبحان الله لهذا القول واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه \* وذكران أمه حين ولدت رأت نورا أضاء له قصور الشام أوليس هذا عند ماولدت رأت هـذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الاوثان أوليس كان لايأكل لما ذبح على النصب ثم قال احذروا الكلام فان أحواب الكلام أمنهم لايؤول الى خبر خرجه أبو بكر عبدالعريز من جعفر في كتاب السنة ومراد الامام أحدالاستدلال بتقدم البشارة بنبوته من الانبياء الذين قبله وبماشوهد هو الذي يدلعليه حديث العرباض بن سارية هذا فانه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ان نبوته كانت حاصلة من حين كان آدم منجد لافي طينته والمراد بالمنجدل الطريح الملقي على الارض قبل نفخ الروح فيه ويقال للقتيل انه منجدل لذلك ثم استدل صلى الله عليه وسلم على سبق ذكره والتنويه باسمه ونبوته وشرف تدره لخروجه الى الدنيا بثلاث دلائل وهو مراده بقوله ﴿ وسأنبشكم بتأويل ذلك ﴾ الدايل الاول دعوة أبيه ابراهيم عليه السلام وأشار بذلك الى ماقص الله في كتابه عن ابراهيم واسماعيــل لانهما قالا عند بنا والبيت الذي بمكة ﴿ رَبُّنَا تَقْبُلُ مِنَا انْكُ أَنْتُ السَّمْيَعِ العَلْيُمِ رَبُّنَا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكمنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحَـكَة ويزكيهم انك أنت الهــزيز الحـكيم ﴾ فاستجاب الله دعاءهما وبعث في

(١) له له مقط من هناحرف أن (٢) هذه العباره ركيكة ولعلها محرفة فاتحرر اه مصححه

أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد اساعيل الذي دعا مع أبيه ابراهيم عليها السلام بهذا الدعاء وقد امتن الله تعالى على المؤمنين ببعثه لهذا النبي منهم على هذه الصفة التي دعا بها ابراهيم واسماعيل قال تمالي ﴿ لقد من الله على المؤمن ين اذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يقلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل أني ضلال مبين ﴾ وقال سيبحانه ﴿ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كنانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو المزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ ومعلوم انه لم يبعث من مكة رسول فيهم بهذه الصفة غير محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ولد اسماعيل كان أنبيا بني اسرائيل من ولد اسحاق وذكر تعالى انه من على المؤمنين بهذه الرسالة فليس لله نعمة أعظم من ارسال محمد صلى الله عليه وسلم يهدي الى الحق والى طريق مستقم وقوله في الاميين والمرادبهم العرب تنبيه لهم على قدر هذه النعمة وعظمها حيث كمأنوا أميين لا كمتاب لهم وليس عندهم شيّ من آثار النبوات كما كان عند أهل الكتاب في الله عليه-م بهذا الرسول وبهذا الكتاب حتى صاروا أفضل الام وأعلمهم وعرفوا ضلالة منضل من الامم قبلهم وفي كونه منهم \* فائدتان احداهما ان هـذا الرسول كان أيضًا أميا كامته المبعوث اليهم لم قرأ كتابا قط ولم يخطه بيمينه كما قال تعالى ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتَّلُوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ﴾ الآيات ولا خرج عن ديار قومه فاقام عند غيرهم حتى تعلم منهم شيئًا بل لم مزل أميا بين أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ حتى كمل الار بعين من عمره ثم جا بعد ذلك يهذا الكتاب المبين وهذه الشريمة الباهرة وهذا الدن القيم الذي اعترف حذاق أهل الارض ونظارهم انه لم بقرع العالم ناموس أعظم منه وفي هذا برهان ظاهر على صدقه م والفائدة الثانية النبيه على ان المبعوث منهم وهم الاميون خصوصا أهل مكنة يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته وانه نشأ بينه معروفا بذاك كله وانه لم يكذب قط فلكيف كان يفع الكذب على النامل

ثم يفتري الكذب على الله عزوجل فهذا هو الباطل ولذلك سأل هرقل عن حدده الاوصاف واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة وقوله ينلوا عليهم آياته يمنى يتلو عليهم ماأ نزله الله عليه من آياته المتلوة وهو القرآن وهو أعظم الكتب السماوية وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وذكر اخبار من سبق واخبار ما أني من البعث والنشور والجنة والنار مالميشتمل عليه كتاب غيره حتى قال بعض العلماء لوأن هذا الكناب وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الارض ولم يملم من وضعه هناك اشهدت العقول السليمة انه منزل من عندالله وان البشر لاقدرة لهم على تأليف ذلك فكيف اذاجاء على يدى أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقال انه كلام الله وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا فيه فكيف يبقى مع هذا شك ولهذا قال تعالى ﴿ ذلك الكتاب لاريب فيه ﴾ وقال ﴿ أُولِم يكفهم أَنَا أَنْزَانَاعَلَيْكُ الكتاب يتلي عليهم ﴾ فلو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه غير هـ ندا الكتاب لكمفاه فكيف وله من المعجزات الارضية والساوية مالا يحصى وقوله ﴿ ويزكيهم ﴾ يعني انه يزكي قلوبه-م ويطهرها من أدناس الشمرك والفجور والضلال فأن النفوس تزكو اذاطهرت من ذلك كله ومن زكت نفسه فقد أفلح كما قال تمالي ﴿ قد أُفلح مَن زكاها ﴾ وقال ﴿ قد أُفلح مِن تَزكي ﴾ وقوله ﴿ ويملمهم الكتاب والحكمة ﴾ يمنى بالكتاب القرآن والمراد ويعلمهم تلاوة ألفاظه ويمنى بالحكمة فهم معاتي القرآن والعمل بما فيه فالحكمة هي فهم القرآن والعمل به فلا يكتنى بتلاوة ألفاظ الكتابحتي يعلم معناه ويعمل بمقتضاه فهن جمع له ذلك كله فقد أُوتِي الحَكَمَةُ قَالَ تَعَالَى ﴿ يُؤْتَى الحَكَمَةِ مِن يَشَاءُ وَمِن يُؤْتِ الحَكَمَةِ فَقَد أُوتِي خيرا كشيرا ﴾ قال الفضيل الملماء كثير والحـكا، قليل وقال الحـكا، ورثة الانبياء فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح وهو نور يقذف في القلب يفهم بها معنى العلم المنزل من السما. ويحض على اتباعه والعمل به ومن قال الحكمة السنة فقوله حق لان السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على الباعه والعمل به فالحكيم هو العالم

المستبط لدقائق اامام المنتفع بعلمه بالممل به ولا بي العناهية

وكيف تحب أن تدعي حكيا وأنت لكل مانهوى ركوب وتضحك دائبا ظهرا لبطن وتذكر ماعملت فلا تتوب

قوله ( وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) اشارة الى ما كان الناس عليه قبل انزال هذا الكتاب من الضلال فان الله نظر حينئذالي أهل الارض فقيم عربهم وعجمهم الابقايا من أهل الكتاب تمسكوا بدينهم الذي لم يبدل ولم يغير وكانوا قليلا جدا فاما عامة أهل الكتاب فكأوا قد بدلوا كنبهم وغيروها وحرفوها وأدخلوا في دينهم ماليس منه فضلوا وأضلوا وأما غير أهل الكناب في كمانوا على ضلال ببن فالاميون أهل شرك يعبدون الاوران والمجوس يعبدون النبران ويقولون بالهين النين وكمذلك غيرهم من أهل الارض منهم من كان يعبد النجوم ومنهم من كان يعبد الشمس أوالقمر فهدى الله المؤمنين بارسال محمد صلى الله عليه وسلم الى ماجاء به من الهــدى والدين الحق وأظهر الله دينــه حتى بلغ مشارق الارض ومفاربها فظهرت فيهاكلة النوحيد والعمل بالمدل بعد ان كانت الارضكاء ممتلئة من الشرك والظلم فالاميون هم المرب والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم فيكانت أهل فارس مجوسا والروم نصارى فهدي الله جميع هؤلاء برسالة محمدصلي الله عليه وسلمالي النوحيد وقدرؤى الامام بعد موته في المذم فســشل عن حاله فقال لولاالنبيي لكنا مجوسا قال فان أهل الدراق لولارسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصاري وأهـل جزيرة العرب لولا رسلة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان ولكن رحم الله عباده بارسال محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من الضلال كما قال تمالى (وما أرسلناك الارحمة للعالمين ) ولهذا قال تمالى (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضـل العظيم) فمن حصل له نصيب من دين الاسلام فقد حصل له الفضل العظيم وقد عظمت عليه نعمة الله فما أحوجه الي القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها الى المهات والموت

عليها فبذلك تتم النعمة فابراهيم عليه الصلاة والملامهو امام الحنفاء المأمور محمد صلي الله عليه وسلم ومن قبله من الانبياء بالاقتداء به وهو الذي جعله الله للناس اماما وقد دعاهو وابنه اسماعيل بأن يبعث الله في أهل مكة رسولا منهم موصوفا بهذه الاوصاف فاستجاب الله لهما وجمل هذا النبي مبعوثًا فيهم من ولد اسماعيل بن ابراهيم كما دعيا بذلك وهو النبي الذي أظهر دبن ابراهيم الحنيف بمداض حلاله وخذته على أهل الارض فلهذا كان أولى الماس بابراهيم كا قال تعالى ( ان أولى الناس بابراهيم للذين انبعوه وهذا النبي والذبن آمنوا ) وقال صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي وليا من المؤمنين وانا ولى ابراهيم ثم ذلا هذه الآية وكان صلى الله عليه وسلم أشبه ولد ابراهيم ابراهیم خلیلاه الثانی بشارة عیسی به وعیسی آخر أنبیا. بنی اسر ئیل وقد قال تعالی ﴿ وَاذْ قَالَ عَيْسَى مِنْ مَرْجِمَ يَابِنِي اسْرَائِيلَ أَنِي رَسُولُ اللهُ الْيَكُمُ مَصْدَقًا لَمَا بِينَ يَدَى من التوراة ومبشرا برسول يأني من بعدى اسمه أحمد ﴾ وقد كان المسيح عليمه الصلاة والسلام محض على اتباعه ويقول انه يبعث بالسيف فلا عنعنكم ذلك منه وروى عنه أنه قل سوف أذهب أنا ويأني الذي بعدى لا يتحمدكم بدعواه والكن يسل السيف فتدخلونه طوعا وكرها وفي المسندعن أبي الدرداء رضي الله عنمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عزوجل أوحى الى عيسى عليه السلام أنى باعث بعدك أمة ان أصابهم ما يجبون حدوا وشكروا وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولاحلم ولاعلم قال يارب كيف هذا ولاحلم ولاعلم قال أعطيهم من حلمي وعلمي قال ابن اسحاق حدثني بعض أهل العلم ان عيسى بن مربم عليه السلام قال ان أحب الامم الى الله عزوجل لامة أحمد قبل له ومافضاهم الذي تذكر قال لم تذل لااله الا الله على ألسن أمة من الام تذلياها على ألسنتهم الثالث ممادل على نيوته قبل ظهوره رؤيا أمه التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وذكر ان أمهات النبيين كذلك يرين والرؤيا هنا ان أريد بها رؤيا المنام فقد روي ان آمنــة بنت وهب

رأت في أول حملها بالنبي صلى الله عايه وسلم أنها بشرت بأنه يخرج منها عند ولادتها نور يضيء له قصاور الشام وروى الطبراني باسناده عن أبي مريم المكندي عن النبني صلى الله عليه وسلم انه سئل أي شي كان أول من أمن نبوتك قال أخــ لا الله مني الميثة ق كما أخذ من النبيين ميثرةم وتلا ومنك ومن نوح الآية وبشري المسيح عيسي ابن مرام و رأت أم رسول الله صلى الله عليه وسام في منامها أنه خرج من بين يديها سنراج أضاءت لها منه قصور الشام ثم قال ووراء ذلك قريتين أوثلاثا وان أريديما رؤية عين كاقال ابن عباس في قول الله عزوجــل ﴿ وَمَاجِعَانَا الرَّوْيَا الَّتِي أُرْيِنَاكُ الْا فتنة للماس ﴾ انها رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم الة أسرى به فقدروى ان أمه رأت ذلك عند ولادة النبيي صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق كانت آمنة بنت وهب تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسالم فقيل لها انك حملت بسيد هذه الامة فاذاوقع الى الارض فقولى أعيذه بالواحد من شركل حاسد وآية ذلك أن يخرج معه نور علاً قصور بصرى من أرض الشام فاذا وقع فسميه عدا فان اسمه في التوواة أحمد محمدة أهل السماء وأهل الارض واسمه في الأنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الارض واسمه في القرآن محمد وذكر ابن سمد عن الواقدي باسة نيد له متعددة ان آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به تعني النبي صلى الله عليه وملم فاوجدت له شقة حتى وضعته فلما فصل منى خرج معه نور أضاء لهما بين المشرق والمفرب ثم وقع الى الارض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه الى السماء وفي حديث بعضهم وقع جاثيا على ركبته وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى وأت أعناق الابل ببصرى رافعا رأسه لى السماء وروى البيهق باسناده عن عنمان من أبي العاص حدثتني أمي انها شهدت ولادة آمنـة بنت وهب رسول الله صلى الله عايه وسلم ليلة ولدته قالت فما شيء أنظر اليه الا نور واني أنظو الى النجوم تدنوحتي اني لاقول اينعن على وخرج الامام أحمد من حمد ث عقبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه و لت أن رأيت خرج مني

نور أضاء ت منه قصور الشام وروى ابن اسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبدالله بن جمه عمن حدثها أنها قالت ان حملت به فلم أر حملا قط كان أخف على منه ولا أعظم بركة منه لقد رأيت نورا كانه شهاب خرج مني حين وضعة أضاءت له أعناق الابل بمصرى وخروج هذا النور عند وضعه اشارة الى ما بحي به من النور الذي اهتدي به أهل الارض وزال به ظلمة الشرك منها كافال تعالى ﴿ قدجا كم من الله نور وكتاب به أهل الارض وزال به ظلمة الشرك منها كافال تعالى ﴿ قلاجه من الظلمات الى النور مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وفي هذا المعنى يقول عمه العباس في أبياته المشهورة السائرة

وأنت لما ولدت أشرقت الارض وضاءت بنورك الافق

وزما اضارة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه فهو اشارة الى ماخص الشام من نور نبوته بانها دار ملكه كا ذكر كعب ان في الكتب السابقة محمد رسول الله مولاه بمكة و بهاجره يثرب وملكه بالشام فهن مكة بدئت نبوة محمد حصلى الله عليه وسلم والي الشام ينتهى ملك وله أسرى به صلى الله عليه وسلم الى الشام الى بيت المقدس كا هاجر ابراهم عليه الصلاة والسلام من قبله الى الشام قال بعض السلف مابعث الله نبيا الا من الشام قال بم يبعثه منها هاجر البها وفي آخر الزمان يستقر العلم والا يان بالشام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الاسلام وخرج الامام أحمد من حديث عبدالله بن عرو بن العاص وأبي الدرداء وخرج الحاكم من حديث عبدالله بن عرو بن العاص وأبي الدرداء وخرج الحاكم من حديث عبدالله بن عرو بن العاص رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيت عمود الكتاب انتزع من نحت وسادتي فاتبعته بصرى فاذا هو عمود ساطع عمديه الى عمود الكتاب انتزع من نحت وسادتي فاتبعته بصرى فاذا هو عمود ساطع عمديه الى الشام ألاوان ألاءان اذا وقعت الهتن بالشام وفي المسند والترمذي وغيرهما عن النبي

صلى الله عليه وسلمقال ستكون هجرة بعدهجرة فخيار أهل الارض ألزمهم مهاجر ابراهيم يعنى الشام (١) و بالشام ينزل عيسي بن مرج عليه السلام في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بهولايقبل من أحد غير دينه فيكسر الصليب ويقنل الحنزير ويضع الجزية ويصلى خلف امام المسلمين ويقول ان هذه الامة أنمة بعضهم لبعض اشارة الى انه متبع لدينهم غيرناسخ له والشام هي في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر (١) فيحشر الناس اليها قبل القيامة من أقطار الارض فيهاجر خيار أهل الارض الىمهاجر ابراهيم وهي أرض الشام (٣) طوعا كانقدم ان خيار أهل الارض ألزمهم مهاجر ابراهيم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فانها خيرة الله من أرضه يجتبى اليها خيرته من عباده خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وقال أبو امامة لاتقوم الساعة حتى بننقل خيار أهل المراق الى الشام وشرار أهـل الشام الى العراق وخرِجه الامام أحمد وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انهقال لانقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فنضي الها أعناق الابل بيصرى وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة ورؤيت أعناق الابل من ضوعها ببصرى في سنة أربع وخمسين وستمائة وعقيبها جرتواقعة ببغداد وقنل بها الخليفة وعامة من كان يفداد وتكامل خراب أهل المراق على أيدى النتار وهاجر خيار أهاه إلى الشام من حينئذ فأما شرار الناس فنخرج نار في آخر الزمان تسوقهم الى الشم قهرا حتى تجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعمة وفي سنن أبي داود عن أبي الدردا وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالفوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وخرجه الحاكم ولفظه خير منازل المسلمين يومئذ هاخواني من كان من هذه الامة فهو من خير الام عند الله عزوجل قال تعالى ﴿ كَنْتُم خَيْرَ أَمَّةً أَخْرَجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ وقال النبيي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون مبربين

<sup>(</sup>١) بالشام ينزل عيسي بن مريم عليه السلام (٢) الشام أرض المحشر والمنشر آخر الرمان (٣) كذا بالاصل

أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عزوجل لما كان هذا الرسول اننبي الامي خير الخلق وأفضلهم كانت أمته خير أمة وأفضلها فما يحسن بمن كأن من خيرالامم وانتسب الى متاجة خير الخلق وخصوصا من كان يسكن خير منازل المسلمين في آخر الزمان الاأن يكون متصفا بصفات الخيرمجتنبا لصفات الشر وقبيح به أن يرضي لنفسمه أن يكون من شر الناس مع انتسابه الى خبر الامم ومنابعة خبر الرسل قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الدِّينَ آمنوا وعلوا الصالحات أولئك همخمر البرية ﴾ فحمر الناس من آمن وعمل صالحا وقال تعالى ﴿ كُنتُم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل خبر الناس من فقه في دين الله ووصل رحمه وأمن بالممروف ونهى عن المنكر وفي رواية خير الناس أنقاهم للرب وأوصلهم لارحم وآمرهم بالممروف وأنهاهم عن المنكر وقال الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذافقهوا وقال خبر الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وقال خيركمن يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لايرجي خبره ولايؤمن شره وقال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلي قال الذين اذا رؤوا ذكرالله ألا انبئكم بشراركم قالوا بلي قال المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبرآ والعيب (١) وقال شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتما فحشه وقال ان من شر الناس بوم القيامـة منزلة عندالله ذا الوجهين الذي يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وقال ازمن شر الناس عندالله منزلة من يقرأ كتاب الله ثم لايرعوى الى مافيه وقال من شر الناس منزلة عندالله يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غمره أعمال الامة تعرض على نبيها في البرزخ فليستح عبد أن يعرض على نبيه من عمله مامهاه عنه لماوقف صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال أنى فرطكم على الحوض واني مكاثر بكم الامم فلا نسودوا وجهي بشيرالي انه صلى الله عليه وسلم يستحي من سيئات أمنه اذاعرضت عليه وقال لوخذن برجال من أمني ذات الثمال فاقول بارب أصحابي فيقال انكلاندري

مأحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى خبر هذه الامة أولها قرنا كا قال النبى صلى الله عليه وسلمخير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال بعثت في خـ مر قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه كم قد جاء مدح أعجابه في كتابه ( محد رسول الله والذين معه أشدا على الكفار رحما بينهم) (القد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ) وخص الصديق من بينهم بالصحية بقوله (اذ يقول اصاحبه لاتحزن أن الله معنا ) لما جلى الزسول صلى الله عليه وسلم عروس الاسلام وأبرزها للبصائر من خدرها أخرج أبو بكر رضى الله عنه ماله كله نثارا لهـــــذا العروس فاخرج عمر النصف موافقة له فقام عثمان بوليمة العرس فجهز جييش المسرة فعلم على رضى الله عنه ان الدنيا ضرة هذه العروس وأنهما لا يجتمعان فيت طلاقها ثلاثا فالحد لله لذي خصنا بهذه الرحمة وأسبغ علينا هذه النعمة وأعطانا ببركة نبينا هذه الفضائل الجمة فقل لنا (كنتم خير أمة أخرجت للناس) من أبن في الامم مثل أبي بكر الصديق أوعر الذي ماسلك طويقا الا هرب الشيطان من ذلك الطريق أوعثمان الصابر على مرالضيق أوعلى بحر العلم العدميق أوحمزة والعباس أفيهم مثل طاحة والزبير القرنين أومثل سعد وسعيد هيهات من أين أومثل النعوف وأبي عبيدة ومن مثل الاثنين ان شبهتم بهم فقد أبعدتم القياس من أين في زهاد الاممثل أويس أوفي عبادهم مثل عام بنعبد قيس أوفي خالفهم مثل عمر بن عبدالمزين هيهات ليس ضوء الشمس كالمتباس أوفي علمائهم مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي السديد المسالك كيف عدحه وهو أجل من ذلك ما أحسن بنيانه والاساس أثم أعلى من الحسن اليصري وأنبل أوامن سير من الذي بالورع تقبل أوسفيان الثوري الذي بالخوف والعلم تسعربل أومثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل ترلله مافي الامم مثل ابن حنبل ارفع صوتك بهذا ولاباس (كمتم خير أمة أخرجت للناس) شعر و الله المراس مني فنصح المد لهو وشياب ومرح

لاحشیب الرأس منی فنصح بعد لهو وشیباب و مرح الله الله بنا قد لهونا وجهانا ما صلح معال (۱

نعن في دار نوى الموت ما لمبدع فيها لذى اللب فرح

يا بنى آدم صونوا ديالم يذخى للدين أن لايط و
واحمدوا الله الذي أكرمكم بنى قام فيكم فنصح
بنبي فنه حل خير نلتموه ومنح
مرسل لويوزن الناس به في النقي والبر خفوا ورجح
فرسول الله أولى بالعلى ورسول الله أولى بالمدح

خرج مسلم في محيحه من حديث أي قنادة الانصاري أن الذي صلى الله عليه وسلم مثل عن صيام يوم الاثنين فغال ذك يوم ولدت فيه وأنزات على فيه النبوة أماولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع عليه بين العلماء وقدقاله ابن عباس وغيره وقد حكي عن بعضهم انه ولد يوم الجمعة وهو قول ساقط مردود وروى عن أي جعفر الباقر انه توقف في ذلك وقال لا يملم ذلك الا الله وأما قال هذا لانه لم يبلغه فى ذلك ماين مد عليه فوقف تورعا وأما لجهورف المهم في ذلك مافاوا بحسبه وقدروي عَى أَى جعفراً يضا مو فقتهم وان النبي صـلى الله عليه وسلم ولله يوم الاثنين موافقة لما قاله سائر الماما وحديث أبي قنادة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نهارا في يوم الاثنين وقد روي انه ولدعند طلوع الفجر منه وروى أبوجه فرُّ بن أبي شلية في تاريخه وخرجه من طريقه أبونعم في الدلائل باسناد فيه ضمف عن عبدالله بن عمرو بن الماص قال كان عر الظهر ان راهب يدعى عيص من أهل الشام وكان يقول بوشك أن يولد فيكم ياأهل مكة مواود تدين له العرب و علك المحم هذا زمانه فكان لا ولد بمكة مولود الا سأل عنه فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عبدالله من عبدالطلب حتى أنى عيض فناداه فاشرف عليه فقال له عيص كن أباه فق له ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين وْعُوتَ يُومُ الاثنين قال انه وأد لي مع الصبح مولود قال فيا سميته قال محمدا قال والله

لقد كنت أشهى أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه فقد أتى عليهن منها انه طلع نجمه البارحة وانه ولد اليوم وان اسمه محمد الطلق اليه فانه الذي كنت أحدثكم عنه وقدروي ما بدل على انه والدليلا وقد سربق في المجلس الذي قبله من الآثار ما يستدل به اذلك وفي محبيح الحاكم عن عائشة قالت كان يمكة بهودى يتجر فيها فلما كانت الليلة التي والمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يامه شر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لانعامه فقال ولد الليلة نبي هذه الامة الاخيرة بين كتفيه علامة فيها شعرات متوانرات كأنهن عرف فرس فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أمه فقالوا اخرجي الينا ابنك فاخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع الهمودى مفشياعليه فلما أفاق قالوا ويلك مالك قال ذهبت والله النبوة من بني اسرائيل وهذا الحديث يدل على انه ولد مخاتم النبوة بين كمتفيه وخاتم النبوة من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون الوقوف عليها وقد روى ان هرقل بعث الى النبيي صلى الله عليه وسلم بتبوك من ينظرله خاتم النبوة ثم يخبره عنه وقد روى من حديث أبي ذر وعتبة بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسام أن الملكين اللذين شقا صدره و. الآه حكمة هما اللذان خمّاه بخانم النبوة وهذا مخالف حديث عائشة هذا وقد روى ان هذا الخاتم رفع من بعد موته من بين كتفيه ولكن اسناد هذا الخبر ضعيف وقد روي فيصفة ولادته آيات تستغرب فمنها ماروي عن آمنة بنت وهب انها قالت وضعته فما وقع كايقع الصبيان وقع واضعايده على الارض رافعاً رأسه الى السماء وروى أيضاأ نه قبض قبضة من التراب بيده لما وقع بالارض فقال بعض القافة انصدق الفال ليغابن أهل الارض وروى انه وضع تحت جفنة فانفلقت عنه ووجدوه ينظر الي السماء واختلفت الروايات هل ولد مختونا فروى انه ولد مختونًا مسرورًا يمني مقطوع السرة حتى قال الحاكم نواترت الروايات بذلك وروى ان چــده خته ورقف الامام أحــد في ذلك قل المروذي سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا قال الله علم ثم قال لا أدرى قال أبو

بكر عبداله زيز بن جعفر من أصحابنا قدروي انه صلى الله عليه وسلم ولد مخنونا مسرورا ولم يجترئ أبو عبدالله على تصحيح هذا الحديث وأما شهر ولادته فقد اختلف فيه فقيل في شهر رمضان روى عن عبدالله بن عرو باسناد لا يصح وقيل في رجب ولا يصح وقبل في ربيع الأول وهو المشهور بين الناس حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه لاتفاق ولكنه قول جهور العلماء نم اختافوا في أي يوم كان من الشهر فمنهم من قال هو غيير مهين وانما ولد في يوم الاثنين من ربع من غـير تميين لمدد ذلك اليوم من الشهر والجمهور على انه يوم معين منه تم اختلفوا فقبل لليلتين خلتا منه وقيل لثمان خات منه وقبل لعشر وقبل لاثنتي عشرة وقيل لسبع عشرة وقبل ليماني عشرة وقيل لثمان بتين منه وتبل أن هذين القولين غير محيحين عمن حكيا عنه بالكلية والمشهور الذي عليه الجهور أنه والد يوم الاثنين ثاني عشمر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق و: يره وأما عام ولادته فالا كثرون على أنه عام الفيل ويمن قال ذلك قيس بن مخرمة وقبات بن أشبح وابن عباس وروي عنه انه ولد يوم الفيل وقيـل أن هذه الرواية وهم أيما الصحيح عنه أنه قال عام الفيل ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك وقال كل قول يخ لفه وهم والمشهورة نه صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بخمسين يوما وقبل بعده بخمس وخمسين بوما وقبل بشهر وقبل باربعين بوما وقد قبيل انه ولد بعد الفيل بعشر سنين وقيل بنلاث وعشرين سنة وقيل باربعين سنة وقبل قبل الفيل بخمس عشرة سنة وهذه الاقوال رهم عند جهور العلماء ومنها مالا يصح عمن حكى عنه قال ابراهيم س المنذر الحزامي الذي لايشك فيه أحد من علمائنا انه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وقال خليفة من خياط هذا هو المجمع عليه وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة اظهوره و مثنه وقدقص الله ذلك في كتابه فقال ﴿ أَلَمْ تُن كَيْفَ فعل ربك بالعواب الفيل ألم يحمل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجماءم كمصف مأكول ﴾ فقوله ﴿ أَلَمْ تَو كَيْفَ وَمَا رَبُّكُ بِالْحِابِ الفل ﴾ استفهام تقرير إن سمع هذا الخطاب وهـ ذا يدل على اشتهار ذلك بينهم

اشتهر بينهم وتعارفوه وقالوا فيه الاشعار السائرة وقد قالت عائشة رأيت قائد الفيال وسائسه بمكة أعمين يستطعمان وفيهذه القصة مايدل على تعظيم مكة واحترامها واخترام بيت الله الذي فيها وولادة النبيي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك تدل على نبوته ورسالته فانه صلي الله عليه وسلم بعث بتعظيم هذا البيت وحجه والصلاة اليه فكان هذا البلد هو موطنه ومولده فاضطره قومه عند دعوتهم الى الله تعالى الى الخروج منه كرها بما نالوه به من الاذي ثم ان الله تعالى ظفره بهم وأدخله عليهم قهرا فملك البلد عنوة وملك رقاب أهله ثم من عليهم وأطلقهم وعفا عنهم فكان في تسليط نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا البلد وتمليكه اياه ولامنه من بعده مادل على محة نبوته قان الله حبس عنه من يريده بالاذي وأهلكه نم سلط عليه رسوله وأمنه كا قال صلى الله عليه وسلم أن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنه أعا كان قصدهم تعظيم البيت وتنكريمة واحترابه ولهذا أنكرالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على من قال اليوم تستحل المكمية وقال اليوم تعظم الكمبة وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين ابراهبم واسماء ل بما ابتدءوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج فسلط الله رسوله وأمنه على مكة فطهروها من ذلك كله وردوا الأم الى دين ابراهيم الحنيف وهو الذي دعا لهم مع ابنه اسماعيل عند بناء البيت أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من والد اسماعيل بهذه الصفة فطهر المبيت وماحولهمن الشرك ورد الاس الى دين ابراهيم الحنيف والنوحيد الذي لاجله بني البيت كما قال تعالى (واذ بوأنا لا راهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئًا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود) وأما تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك فأعاكان عقوبة بسبب ذنوب لناس ولم بصلوا الى هدمه ونقضه ومنع الناس من حجه وزيارته كا كان يفعل أحواب الفيل لوقدروا على هـ دمه وصرف الناس عن حجه

والقرامطة أخذوا الحجر والباب وقيلوا الحاج وسابوهم أموالهم ولم يتمكننوا من منع النَّاس من حجه بالكلية ولاقدروا على هدمه بالكلية كما كان أصحاب الفيل يقصدونه ثم أذلهم الله بعد ذلك وخذ لمم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم والبيت المعظم باق على حاله من النعظيم والزيارة والحج والاعتمار والصارة اليه لم يبطل شي من ذلك عنه بحمد الله ومنه وغاية أمرهم انهم أخافوا حج العراق حتى انقطعوا بعض السنين ثم عادوا ولم يزل الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء من المحن ولكن دينه قائم محفوظ لابزال تقوم به أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لايضرهم من خذهم حتى بأنى أمر الله وهم على ذلك كما قال تمالى ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البيت محج ويعتمر بعد خروج بأجوج ومأجوج ولايزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون حجارته في البحر وذلك بعد أن يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين كالهم فلا يبقى على الارض مؤمن ويسرى بالنرآن من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الارض قرآن ولا اءان ولاشيء من الخير فبعد ذلك تقوم الساعة ولاتقوم الاعلى شرار الناس وقوله صلى الله عليه وسلم ويوم أنزات على فيه النبوة يعني انه صلى الله عليه وسلم نبي عوم الاثنين وفي المسند عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأثنين واستنبئ يوم الأثنين وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين ورفع الحجر الاسود يوم الاثنين وذكر ابن اسحاق ان النبوة نزات يوم الجمعة وحديث أبي قنادة برد هذا واختلفوا في أي شهر كان ابتداء النبوة فقيل في رمضان وقبل في رجب ولا يصح وقبل في ربيع الاول وقيل انه نبئ يوم الاثنين لثمان من ربيع الاول وأما الاسراء فقيـل كان في رجب وضعنه غير واحد وقبل كان في ربيع الأول وهو قول الواهيم الحربي وغيره وأما دخرّل المدينة ووفاته فمكانا فيربيع الاول بغير خلاف معاختلاف في تعيين ذلك اليوم

من أيام الشهر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزات على فيه النبوة اشارة الى استحباب صيام الايام التي تتجدد فيهانهم الله على عباده فإن أعظم نعم الله على هذه الامة اظهار محمد صلى الله عليه وسلم لهم و بمثته وارساله اليهم كما قال تعالى ﴿ إنه من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم ﴾ قان النعمة على الامة بارساله أعظم من النعمة عليهم بامجادالسماء والارض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وانزال المطر واخراج النبات وغمير ذلك فان هذه النعم كلها قد عمت خلقاً من بني آدم كفروا بالله و مرسله و بلقائه فبدلوا نعمة الله كفرا فأما النعمة بارسال محمد صلى الله عليه وسلم فان بها تمت مصالح الدنيا والآخرة وكمل بسببها دين الله الذي رضيه لعباده وكان قبوله سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم فصيام يوم تجددت فيه هذه النعم من الله على عباده المؤمنين حسن جميل وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر ونظير هذا صيام يوم عاشوراء حيث أنجبي الله فيه نوحا من الغرق ونجي فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده وأغرقهم في الم فصامه نوح وموسى شكرا لله فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة لانبياء الله وقال اليهود نحن أحق بوسي منكم وصامه وأمر بصيامه وقدروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحري صيام يوم الاثنين ويوم الخميس روي ذلك عنه من حديث عائشة وأبي هريرة واسامة بن زيد وفيحديث اسامة انه سأله عن ذلك فقال أنهما يومان تمرض فيها الاعمال على رب العالمين فأحب أن يمرض عملي وأنا صائم وفي حديث أبي هريرة انه سئل عن ذلك فقال انه يففر فيهما لكل مسلم الامهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا وفي تحييح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخيس فيففر لكل عبد لايشرك بالله الا رجل كانت بينه و بين أخيه شعناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ويروي من حديث أبي امامة مرفوعا ترفع الاعدال يوم الاثنين والخيس فيغفر للمستغفرين ويمرك أهل الحقد كما هم وفي المسند عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال بني آدم تعرض على

كل خيس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم كان بعض البابعين يبكي الى ام أته يوم الحنيس وتبكي اليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عزوجل يامن يبهرج بعمله على من تبهرج والناقد بصير يامن يسوف بنطويل أمله الى كم تسوف والعمر وصار شعر

صروف الحقف مترعة الكؤس تدور على الرعايا والرؤس فلا تتبع هواك فكل شخص يصير الى بلي والى دروس وخف من هول يوم قبطرير مخوف شره ضنك عبوس فمالك غيير تقوي الله زاد وفعلك حين تقبر من أنيس فحسينه ليهرض مستقيا ففي الاثنين يعرض والخيس

﴿ المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال أن عبدا خيره الله بين أن يؤنيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعنده فاختار ماعنده فبكي أبو بكر وقال يارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء و بين ماعندالله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم هو الخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فتال النبي صلى الله عليه وسلم ان من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ونوكنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام لاتبقى في المسجد خوخة الاسدت الاخوخة أبي بكررضي الله عنه الموت مكة وب على كل حي الانبياء والرسل وغيرهم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهُ ميت وأمهم ميتون ﴾ وقال ﴿ وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الحالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخيير فتنة والينا ترجمون ﴾ وقال ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله لرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم)

الايتن خلق الله تعالي آدم من تراب الارض ونفخ فيه من روحه في كانت روحه في جسده وأرواح ذريته في أجسادهم في هذه الدار عارية وقضى عليه وعلى ذريته انه لابد من أن يسترد أرواحهم من هذه الاجساد ويعيد أجسادهم الى ماخلقت منه وهو التراب ووعد أن يعيد الاجساد من الارض من ثانية ثم يرداليها الارواح من ثانية تمايكا دائما لارجعة فيه في دار البقاء قال الله تعالى (قال فيها تحيون وفيها تموعون ومنها نخرجكم ترة أخرى) وقال ومنها تخرجون) وقال (منها خلفنا كم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم ترة أخرى) وقال (والله أنبتكم من الارض نباتا ثم يعيد كم فيها ويخرجكم اخراجا) وأرانا دليلا في هذه الدار على اعادة الاجساد من التراب بانبات الزرع من الارض واحياء الارض بعد موتها بالمطر و دليلا على اعادة الارواح الى أجسادها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في منامهم وردها اليهم في يقظتهم كا قال تعالى ( الله يتوفي الانفس حين موتها والتي في منامهم وردها اليهم في يقلم عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ان في ذلك لا يات لقوم يتفكرون) وفي مسند البزار عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما ناموا عن الصلاة ان هذه الارواح عارية في أجساد العباد فيقبضها اذا شاء شعر

استعدى للموت يانفس واسعى لنجاة فالحازم المستعد قد تية: ت انه ليس للحى خلود ولا من الموت بد الما أنت عسمت عيرة ما سوف تردين والعوارى ترد شعر

في المحياة لنا باهيل ولا دار الحياة لنا بدار وما أموالنا والاهيل فيها ولا أولادنا الا عواري وما أموالنا الى أجل قريب سيأخذها المعير من المعار مفارقة الجسد للروح لانقع الا بعد ألم عظيم تذوقه الروح والجسد جميعا فان الروح قد تعلقت بهذا الجسد وألفته واشتدت الفتها له وامتزاجها به ودخولها فيه حتى صارا

كالشي الواحد فلايتفارقان الا مجهد شديد وألم عظيم ولميذق ابن آدم حياته ألما مثله والى ذلك الاشارة بقول الله عزوجل فح كل نفس ذائقة الموت فال الربيع بن خشيم أكثروا ف كر هذا الموت فانكم لم تذوقوا قبله مثله ويتزايد الالم بمعرفة المحتضر فان جسده اذا فارقته الروح صار جيفة مستقذرة يأكله الهوام ويبليه التراب حتى يعود توابا وان الروح المفارقة له لا تدري أبن مستقرها هل هو في الجنة أوالنار فان كان عاصيا مصرا على المعصية الى الموت فربما غلب على ظنه ان روحه تصير الى النار فتنضاعف بذلك على المعصية الى الموت فربما غلب على ظنه ان روحه تصير الى النار فرآه أو يبشر بذلك حسرته وألمه و ربما كشف له مع ذلك عن مقعده من النار فرآه أو يبشر بذلك فيجتمع لهمع كرب الموت وألمه العظيم معرفته بسوء مصيره وهدنا هو المراد بقول الله فيجتمع لهمع كرب الموت وألمه العظيم معرفته بسوء مصيره وهدنا هو المراد بقول الله عروجل ( والتفت الساق بالساق ) على مافسر به كثير من الساف فيجتمع عليه سكرة الموت مع ماينضم اليه يسكر صاحبه فيفيب عقله غالبا قال الله تعالى (وجاءت سكرة الموت بالحق )

ألا الموت كاش اى كاش وأنت الكائسة لابد حاسى الى كم والممات الى كم والممات الى قريب تذكر بالممات وأنت ناسى وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الموت فقال أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت وفي حديث مرسل انه صلى الله عليه وسلم مر بمجاس قد استملاه الضحك فقال شو بوا مجاسكم بذكر مكدر اللذات الموت وفي الاكثار من ذكر الموت فوائد منها انه يحث على الاستعداد له قبل نزوله ويقصر الامل و برضى بالقليل من الرزق ويزهد في الدنيا و يرغب في الآخرة و يهون مصائب الدنيا و يمنع من الاشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا و في حديث أبي ذر المرفوع الذي خرجه ابن حمان في صحيحه وغيره ان صحف موسى كانت عبراكلها عجبت لمن أيةن بالموت كيف يفرح عجبت لمن أيةن بالمار كيف ينصب عجبت ان دأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن الها وقدروى اذا الكنز الذي كان الفلامين الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن الها وقدروى اذا الكنز الذي كان الفلامين

كان لوحا من ذهب مكتوب فيه هذا أيضا قال الحسن انهذا الموت قد أفسدعلى أهدل النعيم نعيمهم فالنعسوا عيشالاموت فيه وقال فضح الموت الدنيا فلم يدع لذى لب بها فرحا وقال غيره ذهب ذكر الموت بلذاذة كل عيش وسرور كل نعيم ثم بكى وقال واها لدار لاموت فيها شعر

اذكر الموت هاذم اللذات وتهيا لمصرع سوف يأتي

ياغافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستلقى بين أموات فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب الى الله من لهو ولذات ان الحمام له وقت الى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات لا تطمئن الى الدنيا وزينتها قدآن للموت ياذا اللب أن ياتى قال بعض السلف شيئان قطعا عنى لذاذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدى الله

عزوجل شعر

وكيف يلذالعيش من كان موقنا بأن المنايا بفتة ستعاجله وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن اله الخلق لا بد سائله

قال أبو الدرداء كفي بالموت واعظا وكفى بالدهر مفرقا اليوم في الدور وغدا فى القبور شعر اذكر الموت وداوم ذكره ان فى الموت لذي اللب عبر وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر غفلة الانسان عن الموت مع انه لابد له منه من العجب والموجب له طول الامل شعر

كانا فى غفلة والــموت يفدو ويروح البنى الدنيا من الــموتغبوق وصبوح البنى المرا يوما جسدا مافيه روح بين عينى كل حى علم الموت يلوح في على نفسك يامسك.ين ان كنت تنوح

## لنمــوتن واو عمـرت ما عمس نوح

لما كان الموت مكروها بالطبع لمافيه من الشدة والمشقة العظيمة لم يمت نبى من الانبياء حتى بخير والذاك وقع التردد فيه في حق المؤون كا في حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل وما ترددت (۱) عن شيء أنا فاعله ترددى في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه كا رواه البخارى قال ابن أبي مليكة لما قبض ابراهيم عليه السلام قال الله عزوجل له كيف وجدت الموت قال يارب كان نفسى تنزع بالسلى فقال هذا وقد هونا عليك الموت وقال أبو اسحاق قبل لموسي عليه السلام كيف وجدت طعم الموت قال وجدته كسفود أدخل في صوف فاجتذب قال هذا وقد هونا عايك الموت ويروي أن عيسى عليه السلام كان اذا فاجتذب قال هذا وقد هونا عايك الموت ويروي أن عيسى عليه السلام كان اذا فا فاجتذب قال هذا وقد هونا عايك الموت ويروي أن عيسى عليه السلام كان اذا فا فاقد خفت الموت خوفا أوقف في عافة الموت على الموت على الموت عيف يطمع في البقاء والاحباء فالمن الانباء الامن مات أم كيف يؤمن هجوم المنايا ولم يسلم الاصفياء والاحباء هيهات هيهات

قد مات كل نبى ومات كل بنيسه ومات كل وسيفيه ومات كل شريف وعاقبيل وسيفيه لا يوحشنك طريق كل الحلائق فيه

أول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ،ن انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة (اذا جاء نصر الله والفتح) وقيل لابن عباس رضى الله عنهما هل كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منى بموت قال امع قيل ومن أين قال ان الله تعالى جعل علامة موته في هذه السورة (اذا جاء نصر الله والفتح) يعني فتح مكة (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) ذاك علامة موته وقد كان نعى نفسه الى فاطمة عليها السلام فان المراد من هذه السورة الك يا محمد اذا فتح الله عليك البسلاد ودخل الناس في دينك

الذى دعوتهم اليه أفواجا فقد اقترب أجلك فنهيأ للقائنا بالتحميد والاستففار فاله قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ وما عندنا خيرلك من الدنيا فاستمد للنقلة الينا قال ابن عباس لما نزلت هذه السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فاخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة وروى في حديث انه تعبد حتى صار كالشن البالي وكان يعرض القرآن كل عام على جبريل من فعرضه ذلك العام من تين وكان يعتكمف العشر الاواخر من رمضان كل عام فاعتكف في ذلك العام عشرين وأكثر من الذكر والاستففار قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمن لايقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء الاقال سبحان الله ويحمده فذ كرت ذلك له فقال اني أمن بذلك وتلاهذه السورة وقالت عائشة رضى ويحمده استففر الله وأنوب اليه فقلت له انك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم والدين عمد والسنورة الله بالحسنين يؤمن بأن يختم أعاله بالحسني فرقد رأيته ثم تلا هذه السورة اذا كان سيد المحسنين يؤمن بأن يختم أعاله بالحسني فركيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى النطهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى النطهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى النظهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى التطهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى التطهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى التطهير من لم ينذره فيكيف يكون حال المذنب المسيء المناوث بالذنوب المحتاج الى النظهير من لم ينذره والقبراب أجله وحي أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت

كفى مؤذنا باقتراب الاجل شهباب تولى وشيب نزل وموت الاقران وهل بعده بقاء يؤله من عقسل اذا ارتحلت قسرناء الفستى على حكم ريب المنون ارتحل

قال وهب بن الورد ان لله ملكا ينادى فى السماء كل يوم وليلة أبناء الحنسين زرع دنا حصاده أبناء الستين هلموا الى الحساب أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناء النازين لاعذر الكم وعن وهب قال بنادى مناد أبناء الستين عدوا أنفسكم في الموتى وفي صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله الى من بلغه ستين من عره وفي حديث آخر اذا كان يوم القيامة نودى أين أبناء الستين

وهو العمر الذي قال الله فيه ﴿ أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ﴾ وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتى مابين الستين الى السبعين وأقاهم من يجوز دلك وفي حديث آخر ان لكل شيء وفي حديث آخر ان لكل شيء حصادا وحصاد أمتى ما بين الستين الى السبعين وفي هذا المعترك قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان الثورى من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي تخذ لنفسه كفنا بيت

وانام أقدسارستين حجة الى منهل من ورده لقريب

قال الفضيل لرجل كم أتي عليك قال ستون سنة قال له أنت منذ ستين سنة تسير الى ربك بوشك أن تبلغ فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون فقال فضيل من علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف وانه مسئول فليعد للمسألة جوابا فقال له الرجل فما الحيلة قال يسيرة قال ماهي قال تحسن فيما بقي يففر لك مامضي فانك ان أسأت فيما بقي أخذت بما مضى ومابقي شعر

خذ في جـد فقد تولى العمر كم ذا التفريط قد متداني الامر أقبل فعسى يقبل منك العذر كم تبنى كم تنقض كم ذا الغدر

وما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره قانه لما خطب في حجة الوداع قال الذاس خدفوا عنى مذاسكم فلملى لا ألفا كم بعد عامى هذا وطفق يودع الناس فة الوا هذه حجة الوداع فلما رجع من حجته الى المدينة جمع الناس بحاه يدعى خما فى طريقه بين مكة والمدينة فخطبهم وقال أيها الناس اغا أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فاجيب ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته ثم انه لما بدأ به مرض الموت خير بين لقاء الله و بين زهرة الدنيا والبقاء فيها ماشاء الله فاختار لقاء الله وخطب الناس وأشار البهم بذلك اشارة من غيرتصر يح وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر بوما فى المشهور وقيل أربعة عشر يوما وقبل اثنا عشر يوما وقبل النا عشر يوما وقبل اثنا عشر يوما وقبل اثنا عشر يوما وقبل النا عسر يوما وقبل النا عشر يوما وقبل النا عسر النا عسر يوما وقبل الناله على النا عسر النا عسر يوما وقبل الناكر الناكر الناكر الناكر ال

بها في حديث أبي سعيد هذا الذي نتكلم عليه همنا في ابتدا، مرضه فني المستند وصيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس فقام على المنبر فقال ان عبد اعرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة قال فلم يفطن لها أحد من اقوم الا أبو بكر فقال بأبي وأمي بل نفلا يك با موالنا وأ نفسنا وأولادنا قال ثم هبط عن المنبر فها رؤي عليه بأبي وأمي بل نفلا يك با موالنا وأ نفسنا وأولادنا قال ثم هبط عن المنبر فها رؤي عليه حتى الساعة وفي المسند عن أبي موجبة أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج ليلة الى البقيع فاستغفر لاهل البقيع وقال ليهنكم ما أصبحتم فيه ثما أصبح فيه الناس أقبلت الفتن كقطع اللبل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الاولى ثم الفتن كقطع اللبل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الاولى ثم الفتر وبين فائب ربي والجنة ثم الصرف فابتدأه وجعه الذي قبضه الله فيه لما قويت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بر به ازداد حبه له وشوقه الى لقائه فاما خير بين البقا في الدنيا و بين لقا، ربه اختار لقاءه على خزائن الدنيا والبقا فيها سئل الشبل هل يقنع الحب بشئ من حبيه دون مشاهدته فأنشد

والله لو انك توجتنى بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأ، وال الوري جدت لى أموال من باد ومن قد بقى وقلت لى لانلتق ساءة اخترت بامولاى أن نلتق

لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر باختياره للقاء على البقاء ولم يصرح خفي المهنى على كثير ممن سمع ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به ثاني اثنين اذهما في الغار وكان أعلم الامة بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فهم المقصود من هذه الاشارة بكي وقال بل نفديك بأ، والنا وأنفسنا وأولادنا فسكن الرول صلى الله عليه وسلم جزعه وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كاهم فضله ولا يقع عليه اختلاف في خلافته فقال ان من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر وفي رواية أخري انه قال مالاحد عندنا يد الا وقد كافأناه ماخلا أبا بكر فان له عندنا يدايكافئه

الله يوم القيامة بها ومانفه في مال أحد قط مانفه في مال أبى بكر خرجه المترمذي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله لم يصلح له أن يخالل مخلوقا فان الخليل من جرت محبة خليله منه مجرى الروح ولا يصلح هذا البشر كما قيل

قد نخلات مسلك الروح منى وبدا سمي الحليل خليلا ولهذا المعنى قيل ان ابراهيم الحليل عليه السلام أمن بذمح ولده ولم يكن المقصود اراقة دم الولد بل تفريغ محل الحلة لمن لا يصلح أن يزاحمه فيها أحد شعر

أروح وقدختمت على فؤادى بحبك أن بحل به سواكا فلو انياستطعت غضضت طرفى فلم أنظر به حتى أراكا

ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين خوخة في المسجد الاسدت الاخوخة أبى بكر وفي هذا الاشارة الى ان رواية سدوا هذه الابواب الشارعة في المسجد الاباب أبي بكر وفي هذا الاشارة الى ان أبا بكر هو الامام بعده فان الامام محتاج الى سكنى المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره وذلك من مصالح المسلمين المصلين في المسجد ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحا أن يصلى بالناس أبو بكر فروجع في ذلك ففضب وقال مروا أبا بكر فليصل (۱) بالناس فولاه امامة الصلاة دون غيره وأبق استطراقه من داره الى مكان الصلاة وسد استطراق غيره وفي ذلك اشارة واضحة الى استخلافه على الامة دون غيره ولهذا قالت الصحابة عند بيعة أبي بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف قالت الصحابة عند بيعة أبي بكر رضيه رسول الله صلى لانقياك ولانستقيلك قدمك لانرضاه لدنيانا ولما قال أبو بكر قدأ فلتكم بيعني قال على لانقياك ولانستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم له بيق على وجه الارض أكدل من درجة الصديقية وأبو بكر رأس الصديقين فلهذا استحق خلافة الرسول والقيام مقامه وكان النبي

<sup>(</sup>۱) نسخة يصلي

صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لابي بكر كتابا لئلا يختلف عليه ثم أعرض عن ذلك لعلمه أنه لايقع غيره وقال يأبي الله والمؤ. ننون الأأبابكر وربما كان ترك ذلك لئلا يتوهم متوهم أن نصه على خلافتــه كانت مكافأة ايده التي كانت له والولايات كلها لا قصد بها مصاحة المولى بل مصلحة المسلمين عامة وكان أول ما بتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه وجع رأسه ولحذا خطب وقد عصب رأسه بعصابة دساء وكان صداع الرأس والشقيةة يعتبريه كثيرا في حياته ويتألم منه أياما وصداع الرأس من علامات أهل الاعان وأهل الجنة (٧) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وصف أهل النارفقال هم الذين لايألمون رؤسهم ودخل عليه اعرابي فقال له يااعرابي هل أخذك هذا الصداع فقال وما الصداع قال عروق تضرب على الانسان في رأسه فقال ماوجدت هذا فلما ولى الاعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا خرجه الامام أحمد والنسائي وقال كعب أجد في النوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن العصبت الكافر بعصابة من حديد لايصدع أبدا وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه فقلت وارأساه فقال وددت ان ذلك كان وأنا حي فهيأنك ودفنتك فقلت غيراء كأنى بك في ذلك اليوم عروسا يبعض نسائك فقال أنا وارأساه ادعو لى أباك وأخاك حتى أكتب لا عي بكر كتابا فاني أخاف أن يقول قائل ويتمني متمن ويأبي الله والمؤمنون الا أبا بكر وخرجه البخاري عمناه ولفظه أن عائشة رضى الله عنها قالت وأرأساه فقال رسول الله صلى الله عليــه وسالم ذاك لوكان وأناحي فاستففر لك وادعو لك قالت عائشة والأكلاه والله أنى لاظنك تحب موتى ولو كان ذلك لظلت آخر يومك معرسا بيعض أز واجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وارأساه وذكر بقية الحديث وفي المسند أيضا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مربباني كثيرا مايلتي الكلمة ينفع الله بها فمر

(٧) صداع الرأس من علامات أهل الايمان وأهل الجنة

ذات يوم فلم يقل شيئاً مرتين أوثلاثا قلت ياجارية ضعى لى وسادة على الباب وعصبت رأسي فمربي وقال ياعائشة ماشأنك نقلت اشتكي رأسي فقال أنا وارأساه فذهب فلم يلبث الا يسيرا حتى جي م به محمولا في كسا ، فدخـل على فبعث الي النسا ، وقال اني اشتكيت اني لاأستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلا كن عند عائشة وفيه أيضًا عنها قالت رجع الى النبي صــلى الله عايه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجدصداعا فىرأسى وأنا أقول وارأساه نمقال ماضرك لومت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك فنملت ايكاً ني بك والله لوفعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فاعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه فقد تبين أن أول مرضه كان صداع الرأس والظاهرانه كان مع حمى فان الحي اشتدت به في مرضه فكان يجلس في مخضب ويصب عليمه الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن يتبرد بذلك وكان عليه قطيفة فكانت حرارة الحي تصيب من وضع يده عليه من فوقها فقيل له في ذلك فقال إذا كذلك يشدد علينا البلا ويضاعف لنا الاجر وقال أني أوعك كما يوعك رجلاِن منكم ومن شدة وجمه كان يغمي عليه في من ضه ثم بفيق وحصل له ذلك غير من ق فأغمى عليه من وظنوا ان وجمه ذات الجنب فلدوه فلما أفاق أنكر ذلك وأمر أن يلد من لده وقال ان الله لم يكن ليسلطها على يعنى ذات الجنب ولكنه من الاكلة التي أكلتها يوم خيبر يعني انه نقض عايه سم الشاة التي أهدتها له المهودية فأكل منها يومئذ فكان ذلك يثور عليه احبانا فقال في مرض موته مازالت أكلة خيبر تعاودني فهذاأوان انقطاع أبهري وكان ابن مسعود وغيره يقولون انه مات شهيدا من السم وقالت عائشة ما أيت أحدا كان أشـد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده في مرضه سبعة د نانير فكان يأمرهم بالصدقة بها نم يغمى عليه فيشتغلون بوجعه فدعا بها فوضعها في كفه وقال ماظن مجمد مر به لو لقي الله وعنده هذه ثم تصـ دق بها كابا فيكيف يكون حال من لقي الله وعتدة دماء المسلمين وأمواهم المحرمة وما ظنه بربه ولم بكن عندهم في مرضـه دهن

للمصباح يوقد فيه فلما اشتد وجمه ليلة الاثنين أرسلت عائشة بالمصباح الى امرأة من النساء فقالت قطري لنا في مصباحنا من عكة السمن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسي في جديد الموت وكمان عندعائشة ازار غليظ مما يصنع باليمن وكساء من الملبدة فكانت تقسم بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما ودخات عليه فاطمة عليها السلام في مرضه فسارها بشي فبكت تم سارها فضحكت فسئلت عن ذلك فقالت لا أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي سئلت فقالت أخبرني أنه يموت فيمرضه فبكيت ثم أخبرني اني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين فضحكت فلما احتضر صلى الله عليه وسلم اشتد به الامن فقالت عائشة ما أغبط أحدا يمون عليه الموت بمد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان عنده قدح من ما فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالما ويقول اللهم أعنى على سكرا تالموت قالت وجمل يقول لااله الااللهان للموت اسكرات وفي حديث مرسل أنه قال اللهم انك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأناه ل اللهم فاءني على الموت وهونه على ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جمل يتغشاه الكرب قالت فاطمة عليها السلام واكرب أبتاه فقل لها لاكرب على أبيك بعد اليوم وفي حديث خرجه ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة انه قد حضر من أبيك ماليس الله بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة ولم يقبض صلى الله عليه وسلم حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يقبض نبي حتى برى مقدده من الحنة تم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذى غشى عليه ساعة ثم أفاق فاشخص بصره الى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الاعلى فقات الآن لا يختارنا وعلمت انه الحديث الذي كان بحدثناه وهو هيم فكانت تلك آخر كلة تكلم بها وفيرواية انه قال اللهم اغفرلي وارحمني وألحقني بالرفيق الاعلى وفي رواية انه أصابه بحة شديدة فسمعنه يقول ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدية بن والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا ﴾ قالت فظننت انه خـير وهذه الروايات مخرجة في

عيب البخاري وغيرة وقد روى مايدل علي انه قبض ثم رأى مقعده من الجنة ثم ردت اليه نفسه ثم خير ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن نبي الا يقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد اليه فيخير بين أن ترد اليه أو يلحق فكنت قد حفظت ذلك منه فاني لمسندته الى صدري فنظرت اليه حتى مالت عنقه فتلت قد قضي قالت فعرفت الذي قال فنظرت اليه حتى ارتفع ونظر فقالت اذا والله لابخـ: ارنا فقال ﴿مع الرفيق الاعلى في الجنــة مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ إلى آخر الآية وفي عير ان حبان عنها قالت أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري فجملت أمسحه وأدءو له بالشـفا. فلما أفاق قال لابل أسأل الله الرفيق الاعلى مع جبريل وميكائيل واسرافيل وفيه وفي المسند عنها انها كانت ترقيه في مرضـ الذي مات فيه فقال ارفعي يدك فانها كانت تنفعني في المدة قال الحسن لما كرهت الانساء الوت هون الله ذلك علمهم بلقاء الله و بكل ماأحبوا من تحفة أوكرامة حتى ان نفس أحدهم لننزع من بين جنايه وهو بحب ذلك لما قد مثل له وفي المسند عن عائشة رضي الله عنهاان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليمون على الموت أي رأيت بياض كف عائشة في الجنة وخرجه ابن سعد وغيره مرسلا انهصلي الله عليه وسلم قال لقد أريتها في الجنـة ليهون بذلك على موتى كأني أرى كفيها يعني عائشة كان النبي صـلى الله عليه وسلم محب عائشة رضي الله عنها حبا شديداً حتى لايكاد يصبر عنها فشلت لهبين يديه في الجنة ليهون عليه موته فان العيش اءا يطيب باجتماع الاحبة وقد سألهرجل أى الناس أحب اليك فقال عائشة فقال له فمن الرجال قال أبوها ولهذا قال لها في ابتداء مرضه لما قالت وارأساه وددت ان ذلك كان وأناحي فاصلى عليك وأدفنك فعظم ذلك عليها وظنت انه محب فراقها وانماكان يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجماعهما وقد كانت عائشة مضفت له صلى الله عايه وسلم سواكا وطيبته بريقها ثم دفعته اليه فاستن به أحسن استنان ثم ذهب يتناوله فضعفت يده عنه فسقط من بده فكانت عائشة تقول

جمع الله ببن ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الاكرة والحديث مخرج في الصحيحين وفي حديث خرجه العميلي انه صلى الله عليه وسلم قال لها في مرضه ائتيني بسواك رطب امضفيه ثم التيني به أمضفه الكي يختلط ريقي مريقك لكي يهون به على عند الموت قال جعفر بن محمد عن أبيه لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه جبريل عليه السلام فقال يا أحمد أن الله قد أرسلني اليك اكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يـألك عما هو أعلم به منك يقول لك كيف تجـدك فقال أجدني ياجبريل مغموما وأجدني ياجبريل مكروبا ثمأناه فيالبوم الثاني فقال له مشل ذلك ثم أناه في اليوم الثالث فقال لهمئل ذلك ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل ياأحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولايستأذن على آدمى بعدك قل ائذن له فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فتال يارسول الله ياأحد انالله أرساني اليك وأورني أن أطيعك في كل مانأم ان أمرتني أن أقبض نفسك قيضتها وإن أمرتني أن أتركها تركنها قال وتفال ذلك ياملك الموت قال بذلك أمرت أن أطيمك في كل ماأمرتني به فقال جبريل يا أحمد ان الله قد اشتاق اليك قال فامض يا، لك الموت لما أمرت به فقال جبر يل عليه السلام السلام عليك ارسول الله هذا آخر موطىء من الارض انما كنت حاجتي من الدنيا «وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس ولا برون الشخص السلام عايكم يأهل البيت ورحمة الله و بركانه (كل نفس ذائقة الموت وأنما توفون أجوركم بوم القيامة ) ان في الله عزاء من كل مصلية وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فنقوا واياه فارجوا أنما المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وتركاته وكانت وقاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الاول بغير خلاف وكان قد كشف الستر في ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح خلف أبي كرفهم المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته صلى الله عليه وسلم حين نظروا الي وجهه كأنه ورقة مصحف وظنوا انه يخرج للصلاة فاشار الهم ان مكانكم ثم أرخى السَّر وتوفي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم وظن المسلمون أنه

صلى الله عليه وسلم قد سرى من مرضه لما أصبح يوم الاثنين مفيقا فخرج أبو بكر الى منزله بالسنح خارج المدينة فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم نوفي رسول الله صلى الضحيمن يوم الاثنين فيمثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر الهما واختلفوا في تميين ذلك اليوم من الشهر فقيل كان أوله وقيل ثانيه وقيل ثاني عشره وقيل ثالث عشره وقبل خامس عشره والمشهور بين الناس انه كان ثاني عشر ربيع الاول وقد رد ذلك السهيلي وغيره بأن وقفة حجة الوداع في السنة العاشم ة كانت الجمهة وكان أول ذي الحجة فيها الخيس ومتى كان كذلك لميصح أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سوا حسبت الشهور الثلاثة أعنى ذا الحجة ومحرما وصفرا كلها كاملة أوناقصة أو بمضها كاملة وبمضها ناقصة ولكن أجبب عن هذا بجواب حسن وهوان ابن اسحاق ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي لاثنني عشرة ليلة من ربيع الاول وهذا ممكن فان المرب تؤرخ بالليالي دون الايام ولكن لانؤر خ الا بليلة مضي يومها فيكون اليوم تبعاً لليلة وكل ليلة لم يمض يومها لم يعتد بها وكدَّ لك اذا ذكروا الليالي في عدد فانهم يريدون بها الليالي مع أيامها فاذا قالوا عشر ليال فرادهم بايامها ومن هنا يتبين صحة قول الجمهور في انعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال بايامها وان البوم العاشر من جملة عام العدة خلافًا للاوزاعي وكذلك قال الجمهور في أشهر الحج انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وان يوم النحر داخل فها لهذا المعني خلافا للشافعي وحينئذ فيوم الأثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ثالث عشرااشهر لكن لما لم يكن يومه قد مضى لم يؤرخ بليلته أعا أرخوا بليلة الاحد ويومها وهو الثاني عشر فلذلك قال ابن اسحاق توفي لاثنني عشرة ليلة مضت من ربيع الاول والله أعلم واختلفوا في وقت دفنه فقيل دفن من ساعته وفيه بعد وقبل من ليلة الثلاثاء وقيـل يوم الثلاثا. وقيل ليلة الاربيا. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطوب المسلمون فمنهم من دهش فخواط ومنهم من أفعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل اسانه فلم يطق

الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال أغابهث اليه كابهث الى موسى وكان من هؤلاء عمر و بلغ الخبر أبا بكر فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف عن وجهه النوب وأكب عليه وقبل جبهته مرارا وهو يبكى وهو بقول وانبياه واخليلاه واصفياه وقال انا لله وانا انيه راجعون مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه فتكام أبو بكروتشهد وحمد الله فاقبل الناس اليه وتركوا عمر فغال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت و زلا ﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ الآية فاستيقن الناس منه فحا بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر فتلقاها الناس منه فحا الفردوس مأواه يا أبناه الى جبريل أنهاه يا أبناه أبام أواب ربا دعاه يا أبناه جنة الهروس شا فرحكت في تلك المدة وحق لها ذلك

على مثل اليلي يقتل المرء نفسه وان كان من ليلي على الهجر طاويا كل المصائب تهون عند هذه المصيبة في سنن ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال في مضه يا أيها الناس ان أحد من الناس أوالمؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بى عن المصيبة التي تصيبه بغيرى فان أحدا من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشدعايه من مصيبتي قال أبو الجوزاء كان الرجل من أهل المدينة اذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول ياعبدالله اتق الله فان في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بان المر غير مخلد واصبر كا صبر الكرام فانها نوب تنوب اليوم تكشف فى غد واذا أنتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبى محمد

## المعنام

تذكرت لما فرق الدهر بيننا فه ويت نفسي بالذي محمد وقات لها الله المنايا سبيلنا فهن لم يمت في يومه مات في غد كانت الجادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول فكيف بقلوب المؤمنين لما فقده الجدع الذي كان يخطب اليه قبل المخاذ المنبر حن اليه وصاح كايصيح الصبي فنزل اليه فاعتنقه فجمل يهدى كايمدى الصبي الذي يسكن عند بكائه فقال لولم أعتنقه لحن الى يوم القيامة كان الحسن اذا حدث بهذا الحديث بكي وقال هذه خشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا اليه وروى ان بلالا كان يؤذن بعد وفاة الذي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه فاذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتب بعد وفاة الذي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه فاذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتب المسجد بالبكاء والنحيب فلما دفن ترك بلال الاذان ما أمر عيش من فارق الاحباب

لو ذاق طعم الفراق رضوى لكاد من وجده يميد قد حملوني عداب شوق يمجز عن حمله الحديد

لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله على رسول الله على وسول الله على الله عليه وسلم قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شئ فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شئ وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وأنا لفي دفنه حتى أذ كرنا قلو بنا

ن با كيا فلا تنس قـ برا بالمدينـ ت ثاويا و محمدا فقد كمان مهديا وقد كمان هاديا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا وكان عن الفحشا والسوء ناهيا وكان لما استرعاه مولاه راعيا فاقدًا

ليبك رسول الله من كان با كيا جزى الله عنا كل خير محمدا وكان رسول الله روحا ورحة وكان رسول الله بالخير آمرا وكان رسول الله بالقسط قاءًا

خصوصا من كانت رؤيته حياة الالماب شعر

فلبي رسول الله لبيه داعياً وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا وآثاره بالمهجدين كاهيا عليه سلام كلما كان صافيا وكشفت الاطماع منا مساويا ومن علم أمسى وأصبح عافيا تقاب عريانا وان كان كاسيا ولاخيرفيمن كان للهعاصيا

وكانرسول الله يدعو الى الهدى أينسى أبر الناس بالناس كاهم أينسى رسول الله أكرم من مشى تدكدر من بعد النبي محمد ركنا الى الدنيا الدنية بعده وكم من منار كان أوضحه لنا اذا المر لم يلبس ثيابا من التقى وخير خصال المر طاعة ربه

## ﴿ وظيفة شهر رجب ﴾

خرجا في الصحيحين من حديث أبى بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السحوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذواقعدة وذوالحجة والحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وذكر الحديث قال الله عزوجل في ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السحوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم في فأخبر سبحانه انه منذ خلق السموات والارض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك وخلق ما في السمام من الشمس والقمر والنجوم وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك وينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار فن حينئذ جعل السنة اثني عشر شهرا بحسب الهلال فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كا يفعله أهل الكتاب وجعل الله تعالى من هذه الاشهر أربعة أشهر حرما وقد فسرها الذي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر أنها ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم وواحد فرد وهو شهر رجب وهذا قد يستدل به من يقول انها من سنتين وقد روى من حديث ابن عمر مرفوعا أوطن رجب وفي اسناده موسى بن عبيدة وفيه ضعف شديد من قبل

حفظه وقد حكى عن اهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين وان أولها ذوالقعدة ثم ذوالحجة تم المحرم نم رجب فيكون رجب آخرها وعن بعض المدنيين انأولها رجب ثم ذوالقعدة تُم ذوالحجة تم المحرم وعن بعض أهل الكوفة انها من سنة واحدة أولها الخرم تم رجب ثُمْذُو القعدة تمذُو الحجة واختلف في أي هذه الاشهر الحرم أفضل فقيل رجب قاله بعض الشافعية وضعفه النووي وغبره وقبل المحرم قاله الحسن ورجحه النووي وقيل ذوالحجة رويءن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر والله أعلم وقوله صلى اللهعليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا ماده بذلك ابطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء كما قال تعالى ﴿ اعا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كنفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤا عدةماحرم الله فيحلوا ماحرم الله ﴾ وقد اختلف في تفسير النسيء فقالت طائفة كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها و محلون ماأرادوا تحليله من الاشهر الحرم اذا احتاجوا الى ذلك واكن لايزيدون في عدد الاشهر الهلالية شيئا تممن أهل هذه المقالة من قال كانوا مجلون الحرم فيستحلون القتال فيه لطول مدة التحريم علمهم بتوالى ألائة أشهر محرمة ثم يحرمون صفر مكانه فيكانهـم يقترضونه ثم يوفونه ومنهم من قال كأنوا يحلون الحوم مع صفر من عام ويسمونهما صفر بن ثم يحرمونهما من عامقابل ويسمونهما محرمين قاله ابن زيدبن أسلم وهوضعيف وزيدبن أسلم ثقة وهو من رجال الصحيح وقيل بل كأنوا ربما احتاجوا الى صفر أيضا فاحلوه وجعلوا مكانه ربيعا ثم يدور كذلك النحريم والتحليل والتأخير الى انجاء الاسلام ووافق حجة الوداع صار رجوع التحريم الى محرم الحقيقي وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد وعلى هذا فالنف ير انما وقع في عين الاشهر الحرم خاصة وقالت طائفة أخرى بل كانوا بزيدون في عدد شهور السنة وظاهر الآية يشمر بذلك حيث قال الله تمالي ﴿ أَنْ عَدَةُ الشَّهُ وَرَ عَنْدُ اللهُ اثنا عشر شهرا ﴾ فذكر هذا توطئة له له النسيء وابطاله ثم من هؤلاء من قال كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشرشهرا قاله مجاهد وأبومالك قال أبو مالك كانوا بجعلون السنة

ثلاثة عشر شهرا ويجملون المحرم صفرا وقال مجاهـدكانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفرين لصفر وربيع الاول وربيع الآخر ثم يقولون شهرا ربيع ثم يقولون لرمضان شعبان واشوال رمضان ولذى القعدة شوال ولذى الحجة ذوالقعدة على وجه ماابتدأوا وللمحرم ذوالحجة فيعدون ماناسؤا على مستقبله على وجه ماابتدأوا وعنه قال كانت الجاهلية محجون في كل شهر من شهور السنة عامين فوافق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذي الحجة فقال هـ ندا يوم استدار الزمان كهيئنه يوم خلق الله السـموات والارض ومن هؤلاء من قال كانت الجاهلية مجملون الشهور اثني عشمر شهرا وخمسة أيام قاله اياس بن معاوية وهذا العدد قريب من عدد السنة الرومية ولهذا جاء في مراسيل عكرمة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فىالثالثة وهكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين فاشار الى ان الشهر هلالى ئم تارة ينقص وتارة يتم ولعل أهل النسيء كانوا يتمون الشهوركالها ويزيدون عليها والله أعلم وقد قيل ان ربيعة ومضر كانوا يحرمون أربعة أشهر من السنة مع اختلافهم في تعيين رجب منها كما سنذ كره ان شاء الله تعالى وكانت بنو عوف من اؤي يحرمون من السنة نمانية أشهر وهذا مبالغة في الزيادة على ماحرم الله واختلفوا في أي عام عاد الحج الى ذي الحجة على وجهه واستدارالزمان فيه كهيئته فقالت طائفة أنما عاد على وجهه في حجة الوداع وأما حجة أبي بكرالصديق فكانت قد وقمت فيذي القمدة هذا قول مجاهد وعكرمة بنخالد وغيرهما وقدقيل انه اجتمع في ذلك العام حج الامم كالها في وقت واحد فلذلك سمى يوم الحج الاكبر وقالت طاثفة بل وقعت حجة الصديق في ذي الحجة قاله الامام أحمد وأنكر قول مجاهد واستدل بأنالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فنادى يومالنحر لايحج بمدالمام مشرك و في رواية واليوم يوم الحج الاكبر وقد قال الله تعالى ﴿ وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الا كبران الله برىء من المشركين ورسوله ﴾ فسماه يوم الحج الاكبر وهذا يدل على ان النداء وقع في ذي الحجة وخرج الطبراني في أوسطه من

حديث عمرو من شعيب عن أبيه عن جده قل كان المرب محلون عاما شهرا وعاما شهر بن ولا يصيبون الحج الافي كل سنة وعشر بن سنة مرة واحدة وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه فلما كان عام حج أبي بكر الصديق بالناس وافق في ذلك العام الحج فسماه الله يوم الحج الاكبر ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل فاستقبل الناس الاهلة فقال وسمول الله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قداستدار كهيئته يومخلق الله السموات والارض وقبل بل استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفنح وخرج المزار في مسنده من حديث سمرة سنجندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم الفتح ان هذا العام الحج الا كبرقد اجتمع حج المسامين وحج المشركين في ثلاثة أيام متنابعات واجتمع حج اليهود والنصارى فيستة أيام متنابعات ولم يجتمع منذ خلق الله السموات والارض ولايجتمع بعد العامحتي تقوم الساعة وفي اسناده يوسف السمتي وهو ضعيف جدا واختلفوا لمسميت هذه الاشهر الاربعة حرما فقيل لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فهن أعظم وجعل العمل الصالح والاجر أعظم قال كعب اختار الله الزمان فاحبه الى الله الاشهر الحرم وقد روى مرفوعا ولايصح رفعه وقد قيل في قوله تعالى ﴿ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ انالمراد في الأشهر الحرم وقيل بل في جميع شهور السنة وقيل أنما سميت حرما لنحريم المثال فيها وكان ذلك معروفا في الجاهاية وقيل انه كان من عهد ابراهيم عليه السلام وقيل ان سبب تحريم هذه الاشهر الاربعة بين العرب لاجل التمكن من الحج والعمرة فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه وحرم معه شهر ذى القعدة للسير فيه الى الحج وشهر المحرم للرجوع فيــه من الحج حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من يته الى أن ترجع اليه وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في وسط السنة فيعتمرفيه من كان قريبا من مكة وقد شرع الله في أول الاسلام تحرىم القتال في الشهر الحرام قل تعالى ﴿ لا تحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام ﴾ وقال تعالى ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرام قَدُّ لَ فَيَهُ قُلُّ قَدَالُ

فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ﴾ وخرج ابن أبي حاتم باسناده عن جندب بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم بمث رهطا و بمث عليهم عبدالله بن جحش فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك من رجب أومن جمادي فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فانزل الله عزوجل ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الحَرَّامِ قَتَالَ فَيْهِ قُلَّ قَتَالَ فَيْهُ كَبِيرٍ ﴾ الآية وروي السدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن اسعباس وعن مرة عن ابن مسعود في هذه الآية فذ كروا هذه القصة مبسوطة وقالوا فيها فقال المشركون رعم محمد أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام فقال المسلمون أعها قتلناه في جمادي وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادي وغمدالمسلمون سيوفهم حين دخل شهررجب وأنزل الله تعالى تعييرا لاهل مكة ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الْحُرَامِ قَيَّالَ فيه قل قتال فيه كبير ﴾ لا يحل وماصنعتم أننم يامعشر المشركين أكبر من القتــل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصدتم عن محمد وأصحابه واخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القنل عندالله وقد روى عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه ومن رواية أبي سعد البقال عن عكرمة عنه ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عنه وذكرابن اسحاق ان ذلك كان في آخر يوممن رجبوانهم خافوا انأخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا وانهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماأمرتكم في الشهر الحرام ولم يأخذ من غنيمتهم شيئا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فقال مرع بمكة من المسلمين أعا قتلوهم في شعبان فلما أكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه ﴾ الآية وروي نحو هـذا السياق عن عروة والزهرى وغيرهما وقيل انها كانت أول غنيمة غنمها المسامون وقال عبدالله من جحش في ذلك وقبل أنها لايي بكر الصديق رضي الله عنه شعر

تمدون قتلافي الحرام عظيمة المراعظم منه لوبرى الرشدراشد

صدودكم عما بقول محمد وكنر به والله واع وشاهد واخراجكم من مسحد الله أهله الثلاثوي لله في الست ساجد في أيات أخر وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الاشهر الحرم هل تحريمه باق أو نسخ فالجهور علي انه نسخ تحريمه ونص على نسخه الامام أحمد وغيره من الأمَّة وذهبت طائقة من السلف منهم عطاء الى بقاء تحر عه ورجحه بعض المتأخر بن واستدلوا بآية الماثلة والمائلة من آخر مانزل من القرآن وقدروي أحلوا حلالها وحرموا حرامها وقبل ليس فها منسوخ وفي المسند انعائشية رضي الله عنها قالت هي آخر سورة الامام أحمد فيمسنده حدثنا اسحاق بنعيسى حدثنا ليث بنسمد عرابي الزبيرعن جابر قال لميكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فى الشهر الحرام الا أن يغزى و يغزو فاذا حضره أقام حتى ينسلخ وذكر بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف في شوال فلما دخل ذوالقعدة لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع وكذلك في عمرة الحـديبية لم يقائل حتى بلغه ان عمان قتل فبايع على القتال ثم لما بلغه ان ذلك لاحقيقة له كف واستذل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسام بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد ولم ينقل عن أحد منهم انه توقف عن القتال وهو طالب له في شيٌّ من الاشهر الحرم وهذا يدل على اجماعهم على نسخ ذلك والله أعلم ومن عجائب الأشهر الحرم ماروي عن عبدالله من عمرو من العاص انه ذكر عجائب الدنيا فعد منها بارض عاد عمود نحاس عليه شجرة من نحاس فاذا كان في الاشهر الحرم قطر منها الماء فملؤا منه حياضهم وسقوا مواشمهم وزروعهم فاذا ذهبالاشهر الحرم انقطع الماء وقوله صلى الله عليه وسلم ورجب مضر سمى رجب رجباً لانه كان يرجب أى يعظم كذا قال الاصمعي والمفضل والفراء وقيل لان الملائكة تترجب للتسبيح والتحميدفيه وفي ذلك حديث مرفوع الا انه موضوع وأما اضافته الى مضر فقيل لان مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب المهم لذلك وقبل بل كانت ربيعة تحرم رمضان وتحرم

مضر رجما فلذلك سماه رجب مضر وحقق ذلك بقوله الذي بين جمادي وشعمان وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر اسما شهر الله ورجب ورجب مضر ومنصل الاسنة والاصم والاصب ومنفس ومطهر ومعلي ومقيم (١) وهرم ومقشقش ومبري وفرد وذكر غيره ان له مبعة عشر اسما فزاد رجم بالميم ومنصل الآلة وهي الحربة ومنزع الاسنة ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة فمنها ماكان في الجاها.\_ة واختلف العلماء في استمراره في الاسلام كالقنال وقد سبق ذكره وكالذبائح فانهم كانوا في الجاهاية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة واخلف العلماء فيحكمها في الاسلام فالا كثرون على ان الاسلام أبطلها وفي الصحيحين عن أبي هر مرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لافرع ولاعتبرة ومنهم من قال بل هي مستحبة منهم ابن سيرين وحكاه الامام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين ونقل حنبل عن أحمد نحوه وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سلم الفامدي اناانبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة ان على أهل كل بيت في كل عام أضحى أوعتبرة وهي التي يسمونها الرجبية (٢) وفي النسائي عن نبيشة انهم قالوا يارسول الله انا كنا نعترفيه فى الجاهلية يعنى في رجب قال اذبحوا لله في أى شـهركان و بروا لله راطعموا و روى الحرث من عمروان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع والمتاثر فقال من شاء فرع ومن شاء لم بفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفي حديث آخر قال العتيرة حق وفي النسائي عن أبي رزين قال قلت يارسول الله كنا نذبح ذبائع في الجاهاية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به وخرج الطبراني باشناده عن ابن عباس قال استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتيرة فقال اعتر كمترالجاهلية ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأ كل ويتصدق فليفعل وهؤلاء جمعوا بين هذه الاحاديث وبين حديث لافرع ولاعتبرة بأنالمنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهاية من الذبح الهير الله وحمله سفيان من عيينة على ان المراد به نفي الوجوب ومن العلماء من قال حديث أبي هربرة أصح من هذه الاحاديث وأثبت

<sup>(</sup>١) في نسخة وسقيم (٢) العتيرة هي التي تسمى بالرجبية

فيكون الممل عليه دونها وهذه طريقة الامام أحمد وروي سارك بن فضالة عن الحسن قال ليس في الاسلام عتيرة انما كانت العتيرة في الجاهاية كان أحدهم يصوم رجب ويعترفيه ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيداكاكل الحلوي ونحوها وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا وروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا وعن معـمر عن ابن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتتخذوا شهراعيدا ولابوماعيدا وأصل هذاانه لايشرع أن يتخذ المسامون عيدا الاماجاءت الشريمة بأنخاذه عيدا وهو يوم الفطر ويوم الاضحى وأيام التشريق وهي أعياد العام وبوم الجمعة وهوعيد الاسبوع وماعدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة ومن أحكام رجب ماورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والاحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لانصح وهذه الصلاة بدعة عند جهور العلماء ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو اسماعيل الانصاري وأبو بكر س السمعاني وأبو الفضل أبن ناصر وأبواافرج بن الجوزي وغيرهم واعا لميذ كرها المنقدمون لانها أحدثت بمدهم وأول ماظهرت بعد الاربعائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكاموا فهما وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه واكن روى عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لصوام رجب قال البيه في أبوقلابة من كبار التابعين لايقول مثله الاعن بلاغ وانما ورد في صيام الاشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أوعمها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك قالها ثلاثا خرجه أبو داود وغيره وخرجه ابن ماجه وعنده صم أشهر الحرم وقد كان بعض السلف يصوم الاشهر الحرم كلها منهم ابن عمر والحسن البصري وأبو اسمحاق السبيعي وقال الثورى الاشهر الحرم أحب الى أن أصوم فيها وجا. في حديث خرجه

ابن ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم الاشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عاليه وسلم صم شوالا فتبرك أشهر الجرم وصام شوالا حتى مات وفي اسناده انقطاع وخرج ابن ماجه أيضا باسناد فيه ضعف عنابن عباس انالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب والصحيح وقفه على ابن عباس ورواه عطاء عن النبي صلى الله عليه وسام مرسلا وقد سبق لفظه وروى عبدالرزاق في كتابه عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يصو ون رجبا فقال أن هم من شعبان وروي أزهر بن سميد الجحي عن أمه انها سألت عائشة عن صوم رجب فقالت ان كنت صائمة فمايك بشعبان وروى مرفوعا ووقفه أصح وروى عن عمر رضي اللهعنه انه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول مارجب ان رجباكان يعظمه أهل الجاهلية فلماكان الاسلام ترك وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة وعن أبي بكرة انه رأي أهله يتهيأون لصيام رجب فقال لهـم أجملتم رجب كرمضان وألتي السلال وكسر الكنزان وعن ابن عباس انه كره أن يصام رجب كله وعن ابن عمر والن عباس انهما كانا يريان أن يفطر منه أياما وكرهه أنس أيضا وسعيد ابن جبير وكره صيام رجب كله يحيي بن سعيد الانصاري والامام أحمد وقال يفطر منه يوما أو يومين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وقال الشافعي في القديم أكره أن يتخذ الرجل صوم شهريكله كأيكل رمضان واحتج بحديث عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكل شهرا قط الارمضان قال وكذلك يوما من بين الايام وقال وانما كرهته أن لايتأسى رجل جاهل فيظن ان ذلك واجب وان فعل فحسن وتزول كراهة افراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعا عند بعض أمحابنا مثل أن يصوم الاشهر الحرم أويصوم رجب وشعبان وقد تقدم عن ابن عمر وغيره صيام الاشهر الحرم والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بهامه الامن صام الدهر وروى عن ابن عر مايدل عليه قانه بلغه انقوما أنكروا عليه انه حرم صوم رجب فقال كيف عن يصوم الدهر وهذا يدل على انه لايصام رجب الامع صوم الدهر وروى يوسف بن عطية

عن هشام سن حسان عن ابن سايرين عن عائشة ان الذي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان الارجيا وشعبان ويوسف ضعيف جدا وروي أبو بوسف القاضي عن اس أبي ليلي عن أخيه عيسي عن عبد الرحن بن أبي ليلي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أمام وربما أخر ذاك حتى يقضيه في رجب وشعبات ورواه عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلي فلم يذكر فيه رجبا وهو أصح وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البالاد اخراج الزكاة في شهر رجب ولا أصل لذلك في السنة ولاعرف عن أحد من السلف ولكن روى عن عثمان انه خطب الناس على المنبر فقال ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليود دينه ولمزك مابقي خرجه مالك في الموطأ وقد قيل ان ذلك الشهر الذي كأنوا مخرجون فيه زكاتهم نسى ولم يعرف وقيل بل كان شور المحرم لانه رأس الحول وقد ذكر الفقها من أصحابنا وغيرهم أن الامام يبعث سعاته لاخذ الزَّكاة في المحرم وقيـل بل كان شهر رمضان افضله وفضـل الصدقة فيه وبكل حال فأنما تجب الزكاة اذاتم الحول على النصاب فيكل أحدد لهحول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب فاذاتم حوله وجب عليه اخراج زكاته فيأى شهر كان فان عجل زكاته قيل الحول أجزأه عند جهور العلما وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أولاغتنام الصدقة على من لا بد مثله في الحاجة أوكان لشقة اخراج الزكاة عليه عند عام الحول جملة فيكون التفريق في طول الحول أرفق به وقد صرح مجاهد بجواز التمحيل على هـ ذا الوجه وهو مقتضى اطلاق الا كثرين وخالف في هذه الصورة اسحاق نقله عنه امن منصور وأما إذاحال الحول فلسي له التأخير بعد ذلك عند الاكثرين وعن أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لايحد مثلهم في الحاحة وأحاز مالك وأحمد فيرواية نقلها الى بلدفاضل فعلى قياس هذا لايبعد جواز تأخيرها الى زمن فاضل لأنوجد مثله كرمضان ونحوه وروى يزيد الرقاشي عن أنس ان المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستمداد لرمضان وفي الاسناد ضعف وأما الاعتبار في رحب فقدروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمار فيرجب فانكرت

ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضًا ونقل ابن سيرين عن السلف انهم كانوا يفعلونه فأن أفضل الانساك أن يؤتي بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج وذلك من جملة اتمام الحج والعمرة المأمور به كذلك قاله جمهور الصحابة كه وعثمان وعلى وغيرهم وقد روى أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شي من ذلك فروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولدفى أول ايلة منه وانه بعث في السابع والعشرين منه وقيل في الحامس والعشرين ولا يصح شئ من ذلك وروى باسناد لايصح عن القاسم بن محمد ان الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع عشمرين من رجب وأنكر ذلك ابراهيم الحربي وغيره وروى عن قيس بن عباد قال في اليوم الماشير من رجب ﴿ يمحوالله مايشا. ويثبت ﴾ وكان أهل الجاهليـة يتحرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم ولهـم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ان الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض وان الله جعل الساعة ،وعدهم والساعة أدهى وأمر وروي زائدة بن أبي الرقاد عن زياد التميمي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنافي رجب وشعبان و بلغنا رمضان وروي عن أبي اسماعيل الانصاري انه قال لم يصح في فضل رجب غيرهذا الحديث وفي قوله نظر فان هذا الاسناد فيه ضعف وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء الى الازمان الفاضلة لادراك الاعمال الصالحة فيها فان المؤمن لايزيده عمره الا خيرا وخير الناس من طال عمره وحسن عمله وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان أورجوع من حج وكان يقال من مات كذلك غفر له كان بعض العلما \* الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال انى دعوت الله أن يؤخروفاتي الى شــهر رجب فانه بلغني ان لله فيه عتقاء فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب مشهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة قال أبو بكر الوراق البلخي شهر رجب شهر الزرع

وشعبان شهر السقى للزرع وشهر رمضان شهر حصاد الزرع وعنه قال مثل شهر رجب مثل الربح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطر وقال بعضهم السنة مثل الشجرة وشهر رجب أيام توريقها وشهر مبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالنوبة في هذا الشهر وبمن ضبع عمره في البطالة أن يفتنم فيه ما في من العمر شعر

بيض صيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجى من اللهب شهر حرام أني من أشهر حرم اذا دعا الله داع فيه لم يخب طوبي لعبد زكى فيه له عمل فكمف فيه عن الفحشاء والريب انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنبمة واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة ياعبد أقبل منيبا واغنم رجبا فان عفوى عمن تاب قد وجبا في هذه الاشهر الابواب فد فتحت للنائبين فكل غل نحونا هربا حطوا الركائب في أبواب رحمنا بحسن ظن فكل غال ماطلبا

﴿ وظائف شهر شعبان ويشتمل على مجالس ﴾ ﴿ وظائف شهر شعبان ويشتمل على مجالس ﴾

وقد نثرنا علمهم من تعطفنا نئار حسن قبول فاز من نهبا

خرج الامام أحمد والنسائي من حديث اسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الايام يصوم الايام حتى لايكاد يصوم الايام وسلم يصوم الايام عليه وسلم يصوم الايام على يصوم من الشهور مايصوم من يومين من الجمعة ان كانا في صيامه والاصامهما ولم يكن يصوم من الشهور مايصوم من شعبان فقلت يارسول الله انك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم الايومين ان دخلا في صيامك والاصمتهما قال أى يومين قال يوم الاثنين ويوم الحيس قال انك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم قات والمأرك تصوم من الشهور ماتصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الاعمال فيه الى رب العالمين عزوجل فاحب أن

مرفع عملي وأنا صائم قد تضمن هذا الحديث ذكر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع السنة وصيامه من أيام الاسبوع وصيامه من شهور السينة فأما صيامه من السنة فكان يسرد الصوم احيانا والفطر احيانا فيصوم حتى يقال لايفطر ويفطر حتى يقل لايصوم وقد روي ذاك أيضا عائشة وابن عباس وأنس وغيرهم فني الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم وفيهما عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اذاصام حتى يقول القائل لاوالله لايفطر ويفطر اذا أفطر حتى يقول التائل لاوالله لايصوم وفيهما عن أنس انه سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا الا رأيته ولامفطر الارأيته ولامن اللبل قائمًا الارأيته ولانامًا الارأيته ولمسلم عنه قال كان رسول الله صلى الله عايه وسا. يصوم حتى يقال قد صام قدصام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من يسرد صوم الدهر ولا يفطر منه و يخبر عن نفسه انه لا يفعل ذلك ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتصوم النهار وتقوم الليل قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فن رغب عن سنتى فليس منى وفيهما عن أنس ان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لأأنزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بمضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وقال مابال أقوام يقواون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنزوج النساء فهن رغب عن سنتي فليس مني وخرجه النسائي وزاد فيه وقال بعضهم أصوم ولا أفطر وفي مسند الامام أحمد عن رجل من الصحابة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبدالمطلب فقيل انها قامت الليل وتصوم النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنا أزام وأصلى وأصوم وأفطر فهن اقتدى بي فهومني ومن رغب عن سنتي فليس مني ان لكل عمل شدة وفترة فهن كانت فترته الى بدعة فقد ضل ومن كانت

فترته الى سنة فقد اهتدي وفي المسند وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها ان عُمَانَ بِنَ مَظْمُونَ أَرَادِ المِّبْمُلُ فَمَالَ لَهُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم أَنْرَغَب عَن سَنْتَى قال لا والله ولكن سننك أريد قال فاني أنام وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح النساء فَاتَقِ الله يَاءَ مَانَ فَانَ لَا هَلِكُ عَلَيْكُ حَمَّا وَانَ اضْيَفَكُ عَلَيْكُ حَمًّا وَانَ لَنفسك عَلَيْك حقافصم وأفطر وصل ونم وقد قال عكرمة وغيره ان عنمان بن مظمون وعلى بن أبي طالب وللقداد وسالما مولى أبى حذيفة في جماعة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا انساء وحرموا طبيات الطعام واللياس الاما أكل ويلبس أهل السياحة من بني اسرائيل وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فننزلت فيهم ﴿ يَا أَيُّمَا الذُّمن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعددوا ان الله لا يحب المعتدين ﴾ وفي حيب البخاري أن سلمان زار أبا الدرداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخي بينهم افرأى أم الدرداء متبذلة فقال ماشأنك متبذلة فقالت ان أخاك أبا الدرداء لاحاجة له في الدنيا فلما جاء أبو الدرداء قرب له طعاما قال له كل فقال أني صائم فقال ماأنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال لهسلمان نم ثم ذهب ليقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الان فقاما فصليا فقال سلمان ان لنفسك عليك حقا وان اضيفك عليك حقا وازلاهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذ كراذ لك له فقال صدق سلمان وفي رواية في غير الصحيح قال تُكلت سلمان أمه لقد أشبع من العلم وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر فنهاه وأمره أن يصوم صوم داود تصوم يوما وتفطر يوما وقال له لا أفضل من ذلك وقد ورد النهى عن صيام الدهر والتشديد فيه وهذا كاه يدل على أن أفضل الصيام أن لايستدام بل يعاقب بينه وبين الفطر وهذا هوالصحيح من قولي الماء وهو مذهب أحمد وغيره وقيل لعـمر أن فلانا يصوم الدهر فجهـل يقرع رأسه بقناة معه ويتول كل يادهركل يادهر خرجه عبدالرزاق وقد أشارالنبي صلى الله عليه وسلم الى الحكمة في ذلك من

وجوه منها قوله صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر لاصام ولا أفطر يعني انه لا يجد مشقة الصيام ولافقد الطعام والشراب والشهوة لانه صار الصيام له عادة مألوفة فر بما تضرر بتركه فاذا صام تارة وأفطر أخرى حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهواتوفي نفسه داعية البها وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لاتتوق البها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيحق داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطريوما ولايفر اذالاقي يشير الي انه كان لايضعفه صيامه عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حجابه يوم الفتح وكان في رمضان ان هذا يوم قتال فافطروا وكان عمر اذا بعث سرية قال لهم لاتصوموا فان التقوي على الجهاد أفضل من الصوم (١) فافضل الصبام أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى أوحقوق عباده اللازمة فانأضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل فالأول مثل أن يضعف الصيام عن الصلاة أوعن الذكر أوعن العلم كما قيل فيالنهبي عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة أنه يضعف عن الذكروالدعاء في هذين اليومين وكان ابن مسعود يقل الصوم ويقول انه يمنعني من قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب الى فقراءة القرآن أفضل من الصيام نص عليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام وقد نص الأئمة الاربعــة على ان طلب العلم أفضل من صلاة النافلة والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الاولى فان العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى فن سار في طريق على غير مصباح لميأمن أن يقع في بتربوار فيمطب قل ابن سيرين ان قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بفسيرعلم والله ماعمل أحد بغير علم الاكن مايفسد أكثر مما يصاح والثاني مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للميال أوالقيام بحقوق الزوجات فيكون تركه أفضل واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم أن لاهلك عليك حمًّا ومنها مأشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله

<sup>(</sup>١) أفضل الصيام أن لايضعف البدن

ان لنفسك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه يشير الي ان النفس وديمة لله عند ابن آدم وهو مأمور أن يقوم محقها ومن حقها اللطف بها حتى نوصل صاحبها الى المنزل قال الحسن نفوسكم مطاياكم الى ربكم فاصلحوا مطاياكم توصلكم الى ربكم فمن وفي نفسه حظها من المباح بنية التقوى به على تقويتها على أعمال الطاعات كان مأجورا في ذلك كما قال معاذ بن ج: ل انى أحتسب نومتى كما أحتسب قومتى ومن قصر فيحتها حتى ضعفت وتضررت كان ظالما لها والى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعبدالله بن عمرو بن العاص انك اذافعات ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين ومعنى نفهت كات وأعيت ومعنى هجمت العين غارت وقال لاعرابي جاءه فاسلمتم طعاماً بنهار فقال له الذي صلى الله عايه وسلم ومن أمرك أن تعذب نفسك فمن عذب نفسه بان حملها مالاتطيقه من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله فيفوته ون الطاعات الفاضلة أكثر مما حصله بتمذيبه نفسه بالصيام وكان الذي صلى الله عليه وسلم يتوسط في اعطاء نفسه حقها ويعدل فها غاية العدل فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل مايجد من الطيبات كالحلواء والعسل ولحم الدجاج وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر وقال عرض على ربى أن يجمل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لأيارب ولكن أجوع يوماوأشبع يومافاذا جعت تضرعت البكوذ كرتك واذاشبعت حمدتك وشكرتك فاختار لنفسه أفضل الاحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا ومنها ماأشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمروامله أن يطول بك حياة يعنى ان من تكلف الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب مادامت باقية فاذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر عجز عن حمل ذلك فان صابره وجاهد واستمو فريما هلك بدنه وان قطع فقدفاته أحب الاعمال الى الله تعالى وهو المداومة على العمل ولهذا قال النبي صلى الله عايه وسلم اكلفوا من العمل ماتطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا وقال صلى الله عليه وسلم أحب العمل الى الله أدومه وان قل فمن عمل عملا يقوي

عليه بدنه في طول عمره في قوته وضعفه استقام سيره ومن حمل مالا يطبق فانه قد يحدث له مرض عنعه من العمل بالكلية وقد يسأم ويضجر فيقطع العدمل فيصير كالمنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى وأما صيام الذي صلى الله عليه وسلم من الايام أعنى أيام الاسبوع فكان يتحرى صيام الاثنين والخيس وكذا روى عن عائشــة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخيس خرجه الامام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وخرج ابن ماجه من حديث أبي هر وة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والحميس فقيـل له يارسول الله انك تصوم الاثنين والحميس فقال ان يوم الاثنين والحميس يففر الله فيهما لكل مسلم الا مهتجر بن فيقول دعوهما حتى يصطلحا وخرجه الامام أحمد وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مما يصوم الاثنين والحميس فقيل له قال ان الاعمال تعرض كل اثنين وخيس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن الا المتهاجر من فيقول أخرهما وخرجه الترمذي ولفظه قال تمرض الاعمل يوم الاثنين ويوم الحميس فاحب أن يمرض على وأنا صائم و روى ، وقوفا على أبي هر برة ورجح بعضهم وقفه و في محبح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخيس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الارجل كانت بينه وبين أخيه شحنا. يقول انظروا هـ نـين حتى يصطلحا وبروى باسناد فيه ضعف عن أبي امامة مرفوعا ترفع الاعدال بوم الاثنين ويوم الحنس فيغفر للمستففرين ويترك أهل الحقد بحقدهم وروى على س أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزوجل ﴿ ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد ﴾ قال يكتب كل مانكلم به من خير وشرحتي انه ليكتب قوله أكات وشربت وذهبت وجئت ورأيت حتى اذا كان يوم الحنيس عرض قوله وعمله فاقرمنه ماكان فيه من خيرأوشر وألتي سائره فذلك قوله تمالى ﴿ يمحوا اللهمايشا ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ خرجه ابن أبي حاتم وغيره فهذا يدل على اختصاص بوم الخيس بمرض الاعمال لا يوجد في غـ يره وكان ابراهيم النخمي يبكي الى امرأز، يوم الخميس وتبكي اليه ويقول البوم

تعرض أعمالنا على الله عزوجل فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم فان ذلك عرض دائم بكرة وعشيها و يدل على ذلك مافي الصحيحين عن أبى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم كيف تركتم عبادى فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفي عيح مسلم عن أبي موسى عبادى فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي عيح مسلم عن أبي موسى الاشعرى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلات فقل ان الله لاينام ولاينبغي له أن ينام يخفض القسط و برفعه يرفع الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه ماانهمي اليه بصره من خلقه و يروي عن ابن مسعود قال ان مقدار كل يوم من أيامكم عند و بهم ثننا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالامس أول النهار اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات وذكر باقيه فتعرض عليه أعمالكم يبكى آخر النهار ويقول لا أدرى مارفع من عملى يامن عمله معروض على من يام السر وأخفى لا تبهرج فان اناقد بصير شعر

السقم على الجسم له ترداد والعمرينقص والذنوب تزاد ما أيمد شقتى ومالى زاد ما أكثر بهرجي ولى نقاد

وحديث اسامة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سرد الفطريصوم الاثنين والخميس فدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيابهما وقد كار اسامة يصومهما حضرا وسفرا لهذا وفي مسند الامام أحمد وسنن النسائى عن عبدالله بن عمروان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال له انى أفوي على أكثر من ذلك قال فصم من الجمعة يوم الاثنين والخميس قال اني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود وفي مسند الامام أحمد من رواية عثمان بن رشيد أكثر من ذلك قال فصم صيام داود وفي مسند الامام أحمد من رواية عثمان بن رشيد حدثى أنس بن سيرين قال أتينا أنس بن مالك في يوم خميس فدعا بمائدة فدعاهمالي الفداء فتفدي يعض القوم وأمساك بعض ثم أنوه يوم خميس ففعل مثانها فقال أنس لعلمكم أثنائهون لعلمكم خيس فلم يصوم حتى يقال العلمكم أثنائهون لعلمكم أثنائهون لعلمكم خيسيون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال

لايفطر ويفطرحتي يقال لايصوم وظاهر هذا الحديث مخالف حديث اسامة وان النبي صلى الله عليه وسلم أنما كان يصوم الاثنين والحنيس اذا دخلا في صيامه ولم يكن يتحرى صيامهما في أيام سرد فطره ولكن عثمان بن رشيد ضعيف ضعفه ابن مهـين وغيره وحديث اسامة أصح منه وقد روى من حــديث أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كلشهر ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين وفيرواية بالمكس الائنيين والخميس والخميس وأكثر العاماء على استحباب صيام الاثنين والخميس وروى كراهته عنأنس س مالك من غير وجه عنه وكان مجاهد يفعله ثم تركه وكرهه وكره أبوجهفر محمد بن على صيام الاثنين وكرهت طائفة صيام يوم معين كما من بالانسان روى عن عمران ين حصين وابن عباس والشعبي والنخمي ونقله ابن القاسم عن مالك وقال الشافعي في القديم أكره ذلك قال وأنما كرهته لئلا يتأسى جاهل فيظن ان ذلك واجب قال فان فعل فحسن يعني على غير اعتقاد الوجوبوأما صيام الذي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شممان مالايصوم من غيره من الشهور وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان زاد البخاري في رواية كان يصوم شعبان كله ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الاقليلا وفي رواية للنسائي عن عائشــة قالت كان أحب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله مرمضان وعنها وعن أم سلمة قالنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصومه كله وعن أم سلمة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهربن متقابعين الاشعبان ورمضان وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره ان النبي صلى الله عايه وسلم لم يستكل صيام شــمبان وأنما كان يصوم أكثره ويشهد له مافي حييح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ماعلمته تعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر اكله الارمضان وفي رواية لهأيضا عنها قالت مارأيته صام شهرا

كاملا منذ قدم المدينة الاأن يكون رمضان وفي رواية له أيضا انها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولاصام شهرا كاملا غير رمضان وفي رواية له أيضا قالت مارأيته قام ليلة حتى الصباح ولاصام شهرا منتابعا الارمضان وفي الصحيحين عن ابن عباس قال ماصام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان وروي عبدالرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهور كاملا ويقول ليصمه الا أياما وكان ينهى عن افراد اليوم كلا مربه وعن صيام الايام المملومة وكان يقول لاتصم أياما معلومة فان قيل فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه مع انه قال أفضل الصيام بعدد شهر رمضان شهر الله المحرم فالجواب ان جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجو بة غير قوية لاعنقادهم ان صيام المحرم والاشهر الحرم أفضل من شعبان كما صرحبه الشافعية وغيرهم والاظهر خـــلاف ذلك وان صيام شعبان أفضل من صيام الاشهر الحرم ويدل على ذلك ماخرجه الترمذي من حديث أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شعبان تعظما لرمضان وفي اسناده مقال وفي سنن ابن ماجه ان أسامة كان يصوم الاشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا فترك الاشهر الحرم فيكان يصوم شوالا حتى مات وفي اسـناده ارسال وقد روى من وجـه آخر يعضده فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الاشهر الحرم وانما كان كذلك لانه يلى رمضان من بعده كا ان شعبان يليه من قبله وشعبلن أفضل لصيام النبي صلى الله عليه وسلم لهدون شوال فاذا كن صيام شوال أفضل من الاشهر الحرم فلان يكون صوم شعبان أفضل بطريق الاولى فظهر بهذا ان أفضل النطوع ماكان قريبا من رمضان قبله و بعده وذلك يلتحق بصيام رمضان لتربه منه وتبكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل وهي تـكملة لمقص الفرائض وكذلك صيام ماقبل رمضان وبعده فكما ان المنن

الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فمكذلك صيام ماقبل رمضان و بعده أفضل من صيام مابعد منه ويكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق بالصيام فاما ماقبل رمضان و بعده فانه يلتحق به في الفضل كما ان قوله في عام الحديث وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل انما أريد به تفضيل قيام الليل على القطوع المطلق دون السنن الرواتب عندجمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية والله أعلم فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داو دكان يصوم يوما ويفطر بوما ولم يصم كذلك بل كان يصوم سردا و يفطر سردا ويصوم شمبان وكل اثنين وخميس قيل صيام داود الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بانه صوم شطر الدهر وكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم اذاجمع يبلغ صيام نصف الدهر أو تزيد عليه وقد كان يصوم مع ماسبق ذكره يوم عاشوراء أوتسع ذي الحجة وانما كان يفرق صيامه ولايصوم يوما ويفطر يوما لانه كان يتحرى صيام الاوقات الفاضلة ولايضر تفريق الصيام والفطر أ كثر من يوم ويوم اذا كان القصد به التقوى على ماهو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليفها والجهاد علمها والقيام بحقوقها فمكن صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك ولهذا لما سثل النبي صلى الله عايه وسلم في حــ ديث أبي قتادة عن يصوم يوما ويفطر تومين قال وددت أني طوقت ذلك وقد كان عبدالله بن عرو بن العاص لما كبر يسرد الفطر احيانا لينقوي به على الصيام ثم يعود فيصوم مافاته محافظة على مافارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شطر الدهر فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر صيام شطر الدهر وأزيد منه بصيامه المتفرق وحصل له أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك وأنما عاقه عنه الاشتفال بما هوأهم منه وأفضل والله أعلم وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم اشعبان دون غيره من الشهور وفيه معان أخر وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة معنيين أحــدها انه شهر يغذل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير الى أنه لما اكتنفه شهران عظمان الشهر الحرام

وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مفقولا عنه وكثير من الناس يظن ان صيام رجب أفضل من صيامه لانه شهر حرام وايس كذلك وروى ابن و هب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعد عن أبيه عن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا فق ل فأن هم عن شعبان وفي قوله يففل الناس عنه بين رجب و رمضان اشارة الى ان بعض مادشتم, فضله من الازمان أوالاما كن أوالاشخاص قد يكون غيره أفضل منه اما مطلقاأ ولخصوصية فيه لايتفطن لها أكثر الماس فيشتفلون بالمشهور عنه ويفونون تحصيل فضيلة ماليس بمشهور عندهم وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وان ذلك محبوب لله عزوجل كما كان طائفة من السلف يستحبون احياء مابين العشاء من بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة والذلك فضل القيام في وسط الليل الشمول الففلة لا كنر الناس فيه عن الذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلمان استطمت أن تكون عن يذ كر الله في تلك الساعة فكن ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء الى نصف الليل وأيما علل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه الصلاة العشاء قال لهم ماينتظرها أحد من أهـل الارض غيركم وفي هذا اشارة الى فضيلة النفرد بذكر الله في وقت من الاوقات لا يوجد فيه ذا كرله ولهذا ورد في فضل الذكر في الاسمواق ماورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة حتى (١)قال أبوصالحان الله أيضحك ممن يذكره في السوق وسبب ذلك انه ذكر في موطن الففلة بين أهل الغفلة وفي حديث أبى ذر المرفوع ثلاثة يحبهم الله قومساروا ليلتهم حتى اذا كان النوم أحب اليهم مما يعدل به فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي وقوم كانوا في سرية فانهزموا فنقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قدل وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرا فهؤلاء السلانة انفردوا عن رفتهم عماملة الله سرا بينهم وبينه فاحبهم الله فكذلك من يذكر الله في

<sup>(</sup>١) قول أبي صالح ان الله اليضحك ممن يذكره في السوق الما الله المضحك ممن يذكره في السوق

غفلة الناس أومن يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام وفي احياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها انه يكون أخفي واخفاء النوافل واسرارها أفضل لاسيا الصيام فانه سر بين الهبد وربه ولهذا قبل انه ايس فيه رياء وقد صام بعض السلف أربعين سنة لايعلم به أحدكان يخرج من بيته الى سوقه ومعه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم فيظن أهله انه أكلهما ويظن أهل سوقه انه أكل في بيته وكانوا يستحبون لمن صام أن يظهر مايخفي بهصيامه فعن ابن مسعودانه قال اذا أصبحتم صياما فاصبحوا مدهنين وقال قتادة يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عند غبرة الصيام وقال أبو التياح أدركت أبي ومشيخة الحي اذاصام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه ويروى ان عيسى بن مربم عليه السلام قال اذا كان بوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر الناظر اليه فارى انه ليس بصائم اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام فيكان يجتهد في اظهار فطره للناس حتى كان يقوم بوم الجهمة والناس بحتى من ديمه ولا يزدرد منه شيئا ويبقى ساعة كذلك لينظر الناس اليه فيظنون انه يشرب الماء ومادخل الى حلقه منه شيئا شيئر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم ريح الصديام أطيب من رج شيئا تستنشقه قلوب المؤمنين وان خفي وكما طالت عليه المدة ازداد قوة ربحه الملك تستنشقه قلوب المؤمنين وان خفي وكما طالت عليه المدة ازداد قوة ربحه الملك تستنشقه قلوب المؤمنين وان خفي وكما طالت عليه المدة ازداد قوة ربحه الملك تستنشقه قلوب المؤمنين وان خفي وكما طالت عليه المدة ازداد قوة ربحه

كم أكتم حبكم عن الاغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري كم أستركم هتكتمو استارى من يخفي في الهوي لهيب النار ما أسر أحد سريرة الا ألبسه الله رداءها علانية شعر

وهبني كتمت السرا وقلت غيره أنخفي على أهل القلوب السرائر أبي ذاك ان السر في الوجه ماطق وان ضمير القلب في الهين ظاهر ومنها انه أشق على النفوس وأفضل الاعمال أشقها على النفوس وسبب ذلك ان المفوس تتأسى يما تشاهده من أحوال أبناء الجنس فاذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فشهلت الطاعات واذا كثرت الفغلات وأهلها تأسى

بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها ولهذا المعنى قاال النبي صـلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر خمسين منكم انكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون وقال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريباكما بدا فطوبي للغرباء وفي رواية قيل ومن الغربا قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي صيح مسلم من حديث معقل بن يسارعن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كالهجرة الى وخرجه الامام أحمد ولفظه العبادة فيالفتنة كالهجرة الى وسبب ذلك انالناس فيزمن الفتن يتبعون أهوا هم ولا برجمون الى دين فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية فاذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنابه متبعا لاوامره مجننبا لنواهيه ومنها ان المنفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قديدفع به البلاء عن الناس كانهم فيكانه محميهم ويدافع عنهم وفي حديث ان عمر الذي رويناه في جزء ابن عرفة مرفوعا ذا كر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفار من وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصرير والصرير البرد الشديد وذاكر الله في الغافلين يففر له بعدد كل رطب ويابس وذاكر الله في الغافلين يعرف مقمده في الجنة قال بعض السلف ذاكر الله في الفافلين كمشل الذي يحمى الفئة المنهزمة ولولا من يذكرالله في غفلة الناس لهلك الناس رأى جماعة من المنقدمين في منامهم كان ملائكة نزات الى بلاد شتى فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية فقال بعضهم كيف نخسف بها وفلان فيها قائم يصلي ورأي بعض المتقدمين في مذامه من ينشد و يقول

لولا الذين لهـم و رد يصلونا وآخرون لهم سرد يصومونا لدكدكت أرضكم من تحتمكم سحرا لانكم قوم سـوء ماتطيعونا وفي مسـند البزار عن أبي هر برة مرفوعا مهلا عن الله مهلا فلولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولبعضهم في المعنى

لولا عباد للاله ركع وصبية من اليتامي رضع ومهملات في الفاد رتع صب عليكم العذاب الموجع

وقد قيل في تأويل قوله تعالى ﴿ ولولاد فاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ﴾ انه يدخل فيها دفعه عن العصاة باهل الطاعة وجاء في الأثر ان الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله وفي بعض الآ ژاريقول الله، عزوجل أحب انداد الى المتحابون بجلالي المشاؤن في الارض بالنصيحة الماشون على أقدامهم الى الجمعات وفي رواية المنعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار فاذا أردت انزال عذاب باهل الارض فنظرت البهم صرفت العـ ذاب عن الناس وقال مكحول مادام في الناس خمسة عشر يستففر كل منهم الله كل يوم خمسا وعشر بن مرة لمهلكوا بمذاب عامة والآثار في هذا الممني كثيرة جدا وقد روي في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شبان معنى آخر وهو انه تنسخ فيه الآجال فروى باسـناد فيه ضعف عن عائشة قالت كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان فقلت يارسول الله أرى أكثر صالك في شعبان قال ان هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض فانالا أحب أن ينسخ اسمى الا وأناصائم وقد روى مرسـ لا وقيل انه أصح وفي حديث آخر مرسل تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له واند خرج اسمه في الموتى وروي في ذلك معنى آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وربما أخر ذلك حتى يتضيه بصوم شعبان رواه ابن أبي ايلي عن أخيه عيسي عن أبهما عن عائشة رضي الله عنها خرجه الطبراني ورواه غيره وزاد قالتعائشة فربما أردت أن أصوم فلم أطق حتى اذا صام صمت معه وقد يشكل على هذا مافي نحييج مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لايبالي من أية كان وفيه أيضا عنها قالت ماعلمته تعنى النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كا. لا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله وقد يجمع بينهـما بانه قد يكون صومه في بعض الشهور

لايبلغ ثلاثة أيام فيكل مافاته من ذلك في شعبان أوانه كان يصوم من كل شهر أثلاثة أمام مع الاثنين والخيس فيؤخر الثلاثة خاصة حتى يقضمها في شعبان مع صومه الاثنين والحميس و بكل حال فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وكان اذا فاته شيء من نوافله قضاه كماكان يتضى مافاته من سنن الصلاة ومافاته من قيام الليل بالنهار فكان اذادخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى وستحكل نوافله بالصوم قدل دخول ربضان فكانت عائشة حينئذ تفتنم قضاء لنوافله فتقضى ماعليها من فرض رمضان حينئذ المطرها فيه بالحيض وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فان المرأة لاتصوم و بعلها شاهد الا باذنه فهن دخل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل صيامه في العام استحب له قضاؤها فيه حتى يكمل نوافل صيامه بين الرمضانين ومن كان عليه شئ من قضاء رمضان وجب عليه قضاؤه مع القدرة ولا يجوز له تأخيره الى مابعد رمضان آخر لغير ضرورة فان فعل ذلك وكان تأخيره لمذر مستمر بين الرمضانين كان عليه قضاؤه بعد رمضان اثمابي ولاشي عليه مع القضاء وان كان ذلك لغيرعذر فقيل يقضى ويطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وهو قول مالك والشافعي وأحمه اتباعا لآتار وردت بذلك رقيل يقضي ولا اطعام عليه وهو قول أبى حنيفة وقيل يطم ولايقضى وهو ضعيف وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر وهو انصيامه كانتر سعلي صيام رمضان لئلا يدخل فيصوم رمضان على مشقة وكلفة بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجـد بصيام شـعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط ولما كان شعمان كالمقدمة لرمضان شرع فيه مايشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ايحصل التأهب لنلقي رمضان وترناض النفوس بذلك على طاعة الرحمن روينا بالناد ضعيف عن أنس قال كان المسلمون أذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤها وأخرجوا ز كاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان وقال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعمان شهر القراء وكان حبيب من أبي ابت اذادخل شعبان قال هذا شهر القراء وكان عمرو بن

قيس الملائي اذادخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن قال الحسن بن سهل قال شعبان يارب جعلتني بين شهر بن عظيمين فمالي قال جعلت فيك قراءة القرآن يامن فرطفي الاوقات الشريفة وضيمهاوأودعها الاعمال السيئة وبئس مااستودعها شعر

مضى رجب وما أحسنت فيه وهـذا شهر شـعبان المبارك فيامن ضبع الاوقات جهـ لا بحرمتها أفق واحـ ذر بوارك فسوف تفارق اللهذات قسرا ومخلى الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طاب السلامة من جميم فير ذوى الجرائم من تدارك

﴿ المجلس الثاني في نصف شعبان ﴾

خرج الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صيحه والحاكم من حديث العلام بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هر مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فالانصوموا حتى رمضان وجحه الترمذي وغيره واختلف العلماء في هذا الحديث ثم في العمل به فأما تصحيحه فصححه غيرواحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدى والامام أحمد وأبو زرعة الرازي والاثرم وقال الامام أحمد لم برو العلاء حديثا أنكر منه ورده محــديث لاتقدموا رمضان بصوم بوم أو بومين فان مفهومه جواز التقــدم با كثر من يومين وقال الاثرم الاحاديث كلها تخالفه يشبر الى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شـم. ان كله و وصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للاحاديث الصحيحة وفال الطحاوي هو منسوخ وحكى الاجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على انه لا يعمل به وقد أخذ به آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهوا عن ابتداء النطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ايس له عادة ووافقهم بعض المتأخرين من أسحابنا مم اختافوا في علة النهي فمنهم من قال خشية أن يزاد في

شهر رمضانما ليس منه وهذا بعيد جدا فيما بعد النصف وأيما بحتمل هذا في النقديم بيوم أو يومين ومنهم من قال النهى للتقوي على صيام رمضان شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان وروي ذلك عن وكيم ويرد هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره ووصله برمضان هذا كله في الصيام بعد نصف شعبان وأما صيام يوم النصف منه فغير منهى عنه فانه من جملة أيام البيض الذر المندوب الى صيامها من كل شهر وقد ورد الام بصامه من شعبان بخصوصه فني سنن ابن ماجه باسناد ضعيف عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهافان الله تمالي ينزل فيها الهروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فاغفرله ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلي فاعافيه ألا كذا ألاكذا حتى يطلع الفجر وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الاكثرون ومحمح ابن حبان بعضها وخرجه في حيحه ومن أمثلها حديث عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عاميه وسلم فخرجت فاذا هو بالبقيع رافع رأسه الى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت يارسول الله ظننت انك أتيت بعض نسائك فقالان الله تبارك وتعالى يمزل ايلة النصف من شعمان الى سماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب خرجه لامام أحمد والترمذي وابن ماجه وذكر الترمذي عن البخاري انه ضعفه وخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك أومشاحن وخرج الامام أحمد من حديث عبدالله بن عمروءن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اليطلع الى خاقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاحن أوقائل نفس وخرجه ابن حبان في هيمه من حديث معاذ مرفوعا و بروى من حديث عثمان بن أبي الماصي مرفوعا اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل أحد شيئا الاأعطيه الازانية بفرجها أو مشركا وفي الباب أحاديث أخر فيها ضمف ويرويءن نوف البكالي أن عليا عليه السلام

خرج ليلة النصف من شعبان فا كثر الخروج فيها ينظر الى السماء فقال ان داودعليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر الى السماء فقال ان هذه الساعة مادعي الله أحد الا أجابه ولا استغفره أحد في هذه الليلة الاغنر له مالم يكن عشارا أوساحرا أوشاعرا أوكاهنا أوعرينا أوشرطيا أوجابيا أوصاحب كوبة أوغرطبة قال نوف الكوبة الطبل والفرطبة الطنبور اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمرف استغفرك فيها وليلة النصف من شعبان كان النابعون من أهل الشام كالد سن معدان ومكحول ولقمان بن عامي وغيرهم يعظمونها وبجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخل الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل انه بلغهم في ذلك آثار اسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبدالرحمن بنزيد بنأسلم عن فقها وأهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة احيائها على قولين أحدهما انه يستحب احاؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامي وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويتومون في المسجد ليلتهم تلك ووافتهم اسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله والثاني انه يكره الاجماع فيهافي المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولايكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه وهـذا قول الاو زاعي امام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الاقرب أن شام الله تعالى وقد روي عن عمر بن عبدالمزيز انه كتب الى عامله الى البصرة عليك بار بع ليالمن السنة فان الله يفرغ فيهن الرحمة افراغا أول ليلة من رجب وليلة النصـف من شعبان وليلة الفطر وليلة الاضحى وفي محته عنه نظر وقال الشافعي رضي الله عنه بلغنا ان الدعاء يستجاب فيخمس ليالليلة الجمهة والعيدين وأول وجب ونصف شعبان قال وأستحب كل ماحكيت في هذه الليالي ولا يعرف اللامام أحمد كلام في ايلة نصف شعبان و يتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام لبلتي العيد فانه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحبها في رواية الفعل عبد الرحن بن يزيد بن الاسود لذلك وهو من التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقها أهل الشام وروي عن كعب قال ان الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام الى الجنة فيأمن ها أن تمزين ويقول ان الله تعالى قد اعتق في ليلنك هذه عدد نجوم السما وعدد أيام الدنياواياليها وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال و روي سعيد بن منصور حدثنا أبو وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال و روي سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال مامن ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيففل أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيففل العباده كالهم الا لمشرك أومشاحن أوقاطع رحم فيامن اعتق فيها من النار هنيئا لك المناحة الجسيمة وياأيها المردود فيها جبر الله مصيبتك هذه فانها مصيبة عظيمة شعر

بكيت على نفسى وحق لى البكا وما أنا من تضييع عمرى فى شك لئن قلت انى في صنيعى محسن فاني فى قـولي لذلك ذوافـك ليالى شـمبان وايـلة نصفه باية حال قـد تنزل لى صـكى وحق لهـمري ان أدبم تضرعي لهـل الله الخلق يسـمح بالفك

فينبغى للمؤمن أن يتفرغ فى تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر الميوب وتفريج الكروب وأن يقدم على ذلك التوبة فان الله تعالى يتوب فيها على من يتوب شعر

فاشرف هذا الشهر ليلة نصفه وقد نسخت فيه محيفة حتفه وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه لنظفر عند الحرب منه باطفه

فقم ليلة النصف الشريف مصليا فسكم من فتى قدبات فى النصف آمنا فبادر بفعل الخدير قبل انقضائه وصم يومها لله واحسن رجاءه

ويتمين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المففرة وقبول الدعاء في ثلك الليلة (١) وقد روى انها الشرك وقتل النفس والزنا وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عندالله كافي حديث ابن مسعود المنفق على صحته انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهوخلقك قال ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فانزل الله تمالي تصديق ذلك ﴿ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ﴾ الآية ومن الذنوب المالعة من المغفرة أيضا الشحناء وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه وذلك يمنع أيضا من المغفرة فيأ كثر أوقات المغفرة والرحمة كا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر اكل عبد لايشرك بالله شيئا الا رجلاكانت بينه و ببن أخيـه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وقد فسر الاوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاريب انهذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الاقران بمضهم بعضا وعن الاوزاعي انه قال المشاحن كل صاحب بدعة فارق علمها الامة وكذا قال ابن ثوبان المشاحن هو التارك اسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الطاعن على أمته السافك دماءهم وهذه الشحناء أعنى شحناء البدعة توجب الطمن على جماعة المسامين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم فأفضل الاعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كاما وأفضلها السلامة من شحناء أهل الاهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الامة وبفضهم والحقد علمهم واعتقاد تكفيرهم أوتبديمهم وتضليلهم تم يلي ذلك سلامة الفلب من الشحذاء لعموم المسامين وارادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم مامحب لنفسه وقد وصـف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ﴿ رَبُّنَا اغْفَرَ لَنَا وَلاَحُوانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالايمانِ ولانجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم ﴾ وفي المسند عن أنس ان

<sup>(</sup>١) أعظم الذنوب عندالله ثلاثة

الذي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيطلع رجل واحد فاستضافه عبدالله بن عمرو فنام عنده ثلاثالينظر عمله فلمير له في بيته كبير عمل فاخــبره بالحال فقال له هو ماتري الا أني أبيت وليس في قلبي شيءً على أحد من المسلمين فقال عبدالله بهذا بلغ مابلغ وفي سنن ابن ماجـه عن عبدالله ابن عمرو قال قيل يارسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هوالتقي النقي الذي لاائم فيــه ولا بغي ولاغل ولاحسد قال بعض السلف أفضل الاعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للامة وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة اخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبدمغفرة مولاه الغفار فيمواسم الرحمة والتوبة والاستغفار أما الشرك ﴿ فَانَهُ مِن يَشْرِكُ بِاللَّهُ فَقَدْ حرم اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةُ وَمَأُواهُ النَّار وماللظالمين من أنصار ﴾ وأما القتل فلو اجتمع أهل السموات وأهل الارض على قتـل رجل مسلم بغير حق لا كبهم الله جميعا في النار وأما الزنا فحذار حذار من التعرض لسخط الجبار الخلق كلهم عبيد الله واماؤه والله يغار لا أحداغير من الله أن يزتي عبده أوتزني أمتــه فمن أجل ذ لك حرم الفواحش وأمر بفض الابصار وأما الشحناء فيامن أضمرلاخيه السوء وقصد له الاضرار ﴿ لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ﴾ يكفيك حرمان المغفرة فيأوقات مففرة الاوزار شعر

خاب عبد بار زالمو لی باسباب المعاصی و یحمه مما جناه لم یخف یوم القصاص یوم فیه ترعد الاقدام من شیب النواصی لی ذنوب فی ازدیاد وحیاة فی انتقاص فی تیما ما أعالم لی فیه خالاصی

وقد روى عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى ﴿ فيها يَهْرَقَ كُلُ أَمْرُحُكُمْ ﴾ أنها ليلة القدر وهو الصحيح وقال عطاء بن

يسار اذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض من في هذه الصحيفة فان العبد ليغرس الغراس وينكح الازواج ويبني البنيان وان اسمه قد نسخ في الموتي ماينتظر به ملك الموت الا أن يؤم به فيقبضه يامغرورا بطول الامل يامسرورا بسوم العمل كن من الموت على وجل فما تدرى متى بهجم الاجل كل امري مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله قال بعض السلف كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومن مؤمل غدا لا يدركه انكم

لورأيتم الاجل ومسيره لابغضتم الامل وغروره أؤمل أن أخلدو المنايا مدور على من كل النواحي وما أدرى وان أمسيت يوما لعلى لا أعيش الى الصباح كم ممن راح في طلب الدنيا أوغدا أصبح من سكان القبور غدا

كانيك بالمضي الى سبيلك وقد جد الجهز في رحيلك وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهـم له افرغ من غسيلك ولم تحمل سوي كفن وقطن اليهم من كثيرك أو قليلك وقد مد الزجال اليك نعشا فانت عليه ممدود بطولك لحلك من بكورك أوأصلك فلما أسلموك نزلت قربرا ومن لك بالسلامة في نزولك رؤف بالعباد على دخولك فدرني من قصيرك أوطو يلك وبالله استعنت على قبولك تصياك في أخيك وفي خليلك

وصلوا ثم انهم تداعوا أعانك يوم تدخـله رحيم فسوف تجاور الموتى طويلا أخي لقد نصحتك فاستمع لي أاست ترى المناما كل حين

﴿ المحلس الثالث في صيام آخر شعبان ﴾

ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهرشيئا قال لاقال فاذا أفطرت فصم بومين وفي رواية للمخارى

أظنه يعني رمضان وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري هل صمت من معرر شعبان شيئًا وفي رواية فاذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه وفي رواية ييما أوبومين شــك شعبة وروى من سرارالشهر وقد اختلف في تفسير السرار والمشهور انه آخر الشهر يقال سرار الشهر وسراره بكسر السين وفتحها ذكره ان السكيت وغيره وقيــل ان الفتح أفصح قاله الفراء وسمى آخر الشهر سرارا لاسترار القمر فيه وممن فسر السرار بآخر الشهر أبوعبيد وغيره من الأعة وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهر وأشكل هذا على كثيرمن العلماء فان في الصحيحين أيضا عن أبي هر ورة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانقدموا رمضان بيوم أويومين الا من كان يصوم صوما فليصمه فقال كثير من العلماء كأبي عبيد ومن تابعه كالخطابي وأكثر شراح الحديث ان هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان له عادة بصيامه أوكان قد نذره فلذلك أمره بقضائه وقالت طائفة حديث عران يدل على انه يجوز صيام يوم الشك وآخر شعبان مطلقا سواء وافق عادة أولم يوافق وانما ينهى عنه اذاصامه بنية الرمضانية احتياطا وهذا مذهب مالك وذكر انه القول الذي أدرك عليه أهل العلم حتى قال محمد بن مسلمة من أصحابه يكره الامن بفطره لئــــلا يعتقد وجوب الفطر قبل الشهر كاوجب بعده وحكى ابن عبد البرهـ في القول عن أكثر علماء الامصار وذكر محمله من ناصر الحافظ ان هذا هو مذهب أحمد أيضاً وغلط في نقله هذا عن أحمد ولكن يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنــ ه وقوله الا من كان يصوم صوماً فليصمه وقد ذكر الشافعي في كتتاب مختلف الحـديث احتمالاً في معني قوله الا من كان يصوم صوماً فليصمه وفي رواية الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم أن الراد بموافقة العادة صيامه على عادة الناس في النطوع بالصيام دون صيامه بنية الرمضانية للاحتياط وقالت طائفة سر الشهر أوله وخرج أبو داود في باب تقدم رمضان من حديث معاوية انه قال اني متقدم الشهر فمن شاء فليتقدم فسئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره نم حكي أبو داود

عن الاوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز انسر الشهر أوله قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وفرق الازهري بين سرار الشهر وسره فقال سراره وسرره آخره وسره وسطه وهي أيام البيض وسركل شي جوفه وفي رواية لمسلم في حديث عمران بن حصين المذكور هل صمت من مرة هذا الشهر وفسر ذاك بايام البيض قلت لايصح أن يفسم سرر الشهر وسراره باوله لأن أول الشهر يشتهر فيه الهلال ويري من أول الايل ولذلك سمى الشهر شهرا لاشتهاره وظهوره فتسمية ليالى الاشتهار ليالى السرار قاب للغة والعرف وقد أنكر العلماء ماحكاه أبوداود عن الاوزاعي منهم الخطابي وروي باسناده عن الوليــ عن الاوزاعي قال سر الشهر آخره وقال الهروي المعروف أن سر الشهرآخره وفسمر الخطابي حديث معاوية صومواالشهروسمره بأن المراد بالشهرالهلال فيكون المعنى صوموا أول الشهر وآخره فلذلك أمر معزوبة بصيام آخر الشهر قلت لما روى معاوية صوموا الشهر وسره وصيامآخر الشهرعلم انه فسر السر بالآخر والاظهر انالمرادبالشهر شهر رمضان كلهوالمراد بسره آخر شعبان كافي رواية البخاري فيحديث عمران أظنه يعنى رمضان وأضاف السررالي رمضان وان لميكن منه كما سمى رمضان شهر عيد وان كان الميد ليس منه لكنه يعتبه فدل حديث عران وحديث معاوية على استح اب صيام آخر شعبان وأعا أمن بقضائه في أول شوال لأن كلا من الوقتين صيام يلي شهر رمضان فهو ملتحق ترمضان في الفضل فمن فاته ماقبله صامه فيما بعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وندب الى صيام شوال وانما يشكل على هذا حديث أبيهر برة رضى الله عنه في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين الا من له عادة أومن كان يصوم صوما وأكثر العلماء على انه نهى عن التقدم الامن كانت له عادة بالتطوع فيه وهو ظاهر الحديث ولم يذكر أكثر العلماء فى تفسيره بذلك اختلافا وهو الذى اختاره الشافعي فى تفسيره ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدم وعلى هذا فيرجح حديث أبي هربرة على حديث عمران فانحديث أبي هربرة فيه نهى عام للامة عموماً فهو تشريع عام للامة فيعمل به وأما حديث عمران فهى

قضية عين فيحق رجل معين فيتعين حمله على صورة صيام لاينهي عن التقدم به جمعا بين الحديثين وأحسن ما حمل عليه ان هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم منه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم شعبان أوأ كثره موافقة لصيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفطر فيه بعضه فسأله عن صيام آخره فلما أخبره انه لم يصم آخره أمره بأن يصوم بدله بعد يوم الفطر لأن صام أول شوال كصيام آخر شعبان وكلاها حريم لرمضان وفيه دايل على استحباب قضاء مافات من النطوع بالصيام وأن يكون في أيام مشابهة للايام التي فات فيها الصياء في الفضل وفيه دابل على انه يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله بر مضان من غير فصل بينهما فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال أحدها أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان فهذا منهي عنهوقد فعله بهض الصحابة وكأنهم لم يباغهم النهى عنه وفرق ابن عمر بين يوم الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان وتبعه الامام أحمد والثاني أن يصام بنية الندب أوقضاعن رمضان أوعن كفارة ونحو ذلك فجوزه الجهور ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعيان و رمضان بفطر يوم مطلقا وهم طائفة من السلف وحكى كراهته أيضا عن أي حنيفة والشافعي وفيه أنظر والنالث أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر منهم الحسن وان وافق صو ما كان يصومه ورخص فيه مالك ومن وافقه وفرق الشافعي والاوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن بوافق عادة أولا وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه با كثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضًا الا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فانه ينهي عنه الاأن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان وفي الجلة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء وانه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام إبيوم أويومين لمن ليس له به عادة ولاسبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره ولكراهة التقدم ثلاثة معان أحدها انه على وجه الاحتياط لرمضان فينهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ماليس منه كانهي عن صيام يوم العبد لهذا

المعنى حذرا بما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيهبآ رائهم وأهواتهم وخرج الطبراني وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت إن ناسا كأنوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عزوجل ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَقَدْمُوا بِين يَدَى الله ورسوله ﴾ قالت عائشة انما الصوم صوم الناس والفطر فطر الناس ومع هذا فمكان من السلف من يتقدم للاحتياط والحديث حجة عليه ولهذا نهى عن صيام يوم الشك قال عمار من صامه فقدعصي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أوغيره فكان من المتقدمين من يصومه احتياطا ورخص فيه بعض الحنفية للعلما. في أنفسهم خاصة دون العامة لثلا يعتقدوا وجوبه بنا. على أصلهم في ان صوم رمضان يجزئ بنية الصيام المطلق والنفل ويوم الشك هو الذي تحدث فيه برؤيته من لم يقبل قوله قاما يوم الغيم فمن العلماء من جعله يوم شك ونهى عن صيامه وهو قول الاكثرين ومنهم من صامه احتياطا وهو قول ابن عمر وكان الامام أحمد يتابعه على ذلك وعنه في صيامه ثلاثر وايات مشهورات ثالثها لا يصام الا مع الامام وجماعة المسلمين لئلا يقع الافتيات عليهم والانفراد عنهم وقال اسحاق لايصام يوم الغيم ولكن يتلوم بالاكل فيه الى ضحوة النهار خشية أن يشهد برؤيته يخلاف حال الصحوفانه يأكل فيه من غدوة والمعنى الثاني الفصل بين صيام الفرض والنفل فان جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع ولهذا حرم صبام يوم العيد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أوكلام وخصوصا سنة الفجر قبلها فانه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة ولهذا يشرع صلاتها في البيت والاضطحاع بعدها ولما رأي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى وقد أقيمت صلاة الفجر آلصبح أربعا وفيالمسند انهصلي الله عليه وسلم قال افصلوا بينها و بين المكتوبة ولاتجعلوها كصلاة الظهر وفي سنن أبي داود ان رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قام يشفع فوثب اليه عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فانه لمبهلك أهل الكتاب الا انه لميكن لصلاتهم فصل فرفع النبي

صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك ياان الخطاب ومن عال بهذا فمنهم من كره وصل صوم شعبان برمضان مطلقا وروى عن ابن عمر قال لوصمت الدهركله لافطرت الذي بينهما وروى فيه حديث مرفوع لايصح والجهور على جواز صيام ماوافق عادة لان الزيادة أما تخشى اذالم بعرف سبب الصيام والمعنى الثالث انه أم بذلك للتقوى على صيام رمضان فان مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض فاذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب الى التَّقوي على صيام رمضان وفي هذا التعليل نظر فانه لا يكره النقدم باكثر من ذلك ولا لمن صلم الشهر كله وهو أبلغ في معنى الضعف لكن الفطر بنية التقوى لصيام رمضان حسن لمن أضعفه مواصلة الصيام كا كان عدالله سعروس العاص يسرد الفطر احيانا تميسرد الصوم ليتقوى بفطره على صومه ومنه قول بعض الصحابة أنى أحتسب نومتي كا أحتسب قومتي وفي الحديث المرفوع الطاعم الشاكر كالصائم الصابر خرجه الترمذي وغيره ولربما ظن بعض الحهال أن الفطر قيا رمضان يراد به اغتنام الاكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام ولهذا يقولون هي أيام توديم اللاكل وتسمى تنحيسا واشتقاقه من الايام النحسات ومن قال هو تنهيس بالهاء فهوخطأ منهذكره الن درستويه النحوي وذكر أن أصل ذلك متلقى من النصاري فانهم يفعلونه عند قرب صيامهم وهذا كله خطأ وجهل بمن ظنه وربما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة بل يتعدى الى المحرمات وهذا هو الخسران المبين وأنشد لبعضهم

اذا المشرون من شعبان وات فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب باقداح صفار فان الوقت ضاق على الصفار وقال آخر

جاء شعبان مندرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغيمام ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه وله نصيب من قوله تعالى ﴿ واقد ذرأ نالجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ الآية و ربما تكره كثير منهم بصيام

رمضان حتى ان بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة شعرا

دعاني شهر الصوم لاكان من شهر ولا صمت شهر ا بعده آخر الدهر فلو كان يعديني الانام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدى على الشهر فاخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة ومات قبل أن يدركه رمضان آخر وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه من الصلاة والصيام فكثير من هؤلاء الجوال لايصلى الافي رمضان اذاصام وكثير منهم لايجتنب كبائر الذنوب الافي ومضان فيطول عليه ويشق على نفسه مفارقتها لمألوفها فهو يعد الايام والليالي ليمود الى المعصية وهؤلاء مصرون على مافعلوا وهم يعامون فهم هلكي ومنهم من لايصبرعلي المعاصي فهو يواقعمافي رمضان وحكاية محمد بزهارون البلخي مشهورة وقد رويت من وجوه وهو انه كان مصرا على شرب الخر فجا، في آخر يوم من شعبان وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا فحملها فالقاها في التنور فاحترقت وكان بعد ذلك قد ناب وتعبد فرؤي له في النوم ان الله قد غفر للحاج كلهم سواه فمن أرادالله به خيرا ﴿ حبب اليه الأيمان و زينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ﴾ فصار من الراشدين ومن أراد به شرا خلى بينه و بين نفسه فانبعه الشيطان ﴿ فحبب اليه الكفر والفسوق والعصيان ﴾ فكان من الفاو من الحدر الحذرمن العاصى فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار كم أخذت من العصاة بالثار كم محت لهم من آثار شعر

يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه عواقب الذنب تخشى وهي تننظر في الذنب تخشي وهي تننظر في كل نفس ستجزى بالذي كسبت وايس للخلق من ديانهم وزر

أين حال هؤلاء الحقى من قوم كان دهرهم كله رمضان ايلهم قيام ونهارهم صيام باع قوم من السلف جارية فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستمدون بالاطعمة وغيرها فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان فقالت وأنتم لاتصومون الارمضان لقد

كنت عند قوم كل زمانهم رمضان ردوني عليهم باع الحسن بنصالح جارية له فلما انتصف الليل قامت فنادتهم ياأهل الدار الصلاة الصلاة قالوا طلع الفجر قالت وأنتم لاتصلون الا المكتوبة ثم جانت الحسن فقالت بعتنى على قوم سوء لايصلون الا المكتوبة ردنى ردنى قال بعض السلف مم الدنيا واجعل فطرك الموت الدنيا كاها شهر صيام المنقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات فاذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم

وقد صمت عن لذات دهرى كالها ويوم لقا كم ذاك فطر صيامي من صام اليوم عنشهواته أفطر عليها بعد مماته ومن تعجل ماحرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواتهوشاهدذلك قوله تعالى ﴿ أذهبتم طيباته كم في حياته الدنيا واستمتعتم بها ﴾ الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

أنت في دار شتات فتاهب اشتاتك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك

فى حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا لو يعلم العباد مافى رمضان لتمنت أمتى أن يكون رمضان السنة كاهاوكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان كا خرجه الامام أحمد والنسائي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاء كم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عاييم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتفلق فيه أبواب الجحيم وتفل فيه الشياطين فيه ليلة خيرمن ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم قال بعض العلماء هذا الحديث أصل فى تهنئة الناس بعضهم من حرم خيرها فقد حرم قال بعض العلماء هذا الحديث أصل فى تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر الماقل يوقت يغل فيه الشيطان من أبن يشبه هذا الزمان زمان وفي حديث آخر أتاكم رمضان سيد الشهور فرحبا به وأهلا جاء شهر الصيام زمان وفي حديث آخر أتاكم رمضان سيد الشهور فرحبا به وأهلا جاء شهر الصيام

بالبركات فا كرم به من زائر هو آت وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان اذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا فى رجب وشعبات وبلغنا رمضان خرجه الطبرانى وغيره من حديث أنس قال معلى بن الفضل كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم وقال يحيى بن أي كثير كان من دعائهم اللهم سلمنى الى رمضان وسلم لى رمضان وتسلمه منى متقبلا بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظبمة على من أقدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم عمات الثالث على فراشه بعدهما فرؤى فى النوم سابقا الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم عمات الثالث على فراشه بعدهما فرؤى فى النوم سابقا في الله عليه والمرف وأدرك رمضان وضامه فوالذي نفسى بيده ان بينهما لابعد مما بين السماء والارض خرجه الامام أحمد وغيره من رحم فى رمضان فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم يتزود لمعاده فيه وملوم شعر

أتى رمضان مزرعة المباد المطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعه لل وزادك فاتخهد للمعاد فهن زرع الحبوب وماسقاها تاوه نادما يوم الحصاد

وامن طالت غيبته عنا قد قر بت أيام المصالحة يامن دامت خسارته قد اقبلت أيام التجارة الرابحة من لم يقرب فيه من مولاه التجارة الرابحة من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح

اناس إعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساؤا ظنهـم فينا فهلا أحسنوا الظنا فان عادوا لنا عدنا وان خانوا فما خنا فان كانواقداستغنوا فانا عنهـم أغنـا

کم ینادی حی علی الفــلاح وأنت خاسر کم تدعی الی الصــلاح وأنت علی الفساد مثابر شعر

اذا رمضان أني مقب الا فاقبل فبالخير يستقبل لملك تخطئه قار لا وتأنى رمذر فلا رقدار

كم من أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله الى ظلمة القبر كم من مستقبل وما لايست كله ومؤمل غدا لايدركه از كم لوأبصرتم الاجل ومسيره لابغضتم الامل وغروره خطب عمرين عبدالمزيز آخر خطبة خطها فقال فها انكم لمتخلقوا عبثا وان تتركوا سدي وان لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شي وحرم جنة عرضها السموات والارض ألا ترون انكم في اسلاب الهالكين وسيرتها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد الى خير الوارثين وفي كل يوم تشيءون غاديا ورائحا الى الله قد قضي نحبه وانقضي أجله فتودعونه وتدعونه في صدع من الارض غير موسد ولاتمهد قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وسكن المتراب وواجه الحساب غنيا عما خلف فقيرا الى مأسلف فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته وأني لاقول لكم هذه المقالة وما أعلم عنـــد أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندى ولكن استغفر الله وأنوب اليه ثم رفع طرف ردائه وبكي حتى شهق ثم نزل فماعاد الى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله عليه

ياذا الذي ماكفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان فلا تصيره أيضا شهر عصيان فانه شهر تسبيح وقرآت فسوف تضرم أجساد بنيران من بين أهل وجيران واخوان حيا فما أقرب القاصي من الداني فاصبحت في غد أثواب أكفان مصرير مسكنه قبر لانسان

لقد أظلك شهر الصوم بعدهما واتل القران وسبح فيه مجتهدا فاحمل على جسد ترجو النحاة له کم کنت تعرف ممن صام فی سلف أفناهم الموت واستبقاك بعدهم ومعجب بثياب الميد يقطعها حتى متى يعمر الانسان مسكنه

## ﴿ وظائف شهر رمضان المعظم وفيه مجالس ﴾ ﴿ المجلس الاول في فضل الصيام ﴾

ثبت في الصحيحين عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها الى سبعائة ضعف قال الله عزوجل الا الصيام فانه لى وأنا أجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان قرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائح أطيب عندالله من ريح المسك وفي رواية كل عمل ابن آدم له الاالصيام فانه لي وفي رواية للبخاري ليكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزى به وخرجه الامام أحمد من هذا الوجه ولفظه كل عمل ابن آدم له كفارة الاالصوم والصوم لى وأنا أجزى به فعلى الرواية الاولى يكون استثناء الصوم من الاعمال المضاعفة فتكون الاعمال كاما تضاعف بمشر أمثالها الى سبعائة ضعف الا الصيام فانه لاينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله عزوجل اضعافا كشيرة بغير حصر عدد فان الصيام من الصبر وقد قال الله تعالى ﴿ أَمَا يُوفَى الصابر ون أجرهم بغير حساب ﴾ ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى شهر رمضان شهر الصبر وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر خرجه الترمذي والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤلمة وتجتمع الثلاثة في الصوم فان فيهصبرا على طاعة الله وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن وهذا الالم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه كاقال الله تعالى في المجاهدين ﴿ ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولا نحمصة في سبيل الله ولايطون موطأ يغيظ الكفار ولاينالون من عدونيال الاكتب لهم به عمل صالح أن الله لايضيع اجر الحسنين ﴾ وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خريمة في صحمحه في فضل شهر رمضان وهوشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وفي الطبراني عن ابن عمر من فوعاالصيام لله لايعلم ثواب عمله الالله عزوجل وروى مرساروهو أصح واعلم أن مضاعفة الاجر

للأعمال تكون باسباب منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وفي رواية فانه أفضل وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم وفي سنن ابن ماجه باسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منهمانيسركتب اللهلهمائة ألف شهر رمضان فيما سواه وذكر له ثوابا كثيرا ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذى الحجة وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا اليه في فضل شهر رمضان من تطوع فيه بخصلة من خصال الخيركان كمن أدي فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سـبمين فريضة فيما سواه وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسام قال عمرة في رمضان تعدل بحجة أوقال حجة معي وورد فيحديث آخران عمل الصائم مضاعف وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهـم كانوا يقولون اذاحضر شهو رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة فان النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره قال النخمي صوم يوم من رمضات أفضل من ألف يوم وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة وركمة فيه أفضل من ألف ركمة فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة الى سائر الاعمال كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجمل صيامه أحد أركان الاسلام الني بني الاسلام عليها وقد يضاعف الثواب باسـباب أخر منها شرف العامل عند الله وقر به منه وكثرة تقواه كا ضوعف أجر هذه الامة على أجور من قبلهم من الألمم واعطوا كفلين من الاجر وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الاعمال مرجع الى ان سائر الاعمال للعباد والصيام اختصه الله تعالى لنفسهمن بين أعمال عباده وأضافه إليه وسيأني ذكرتوجيه هذا الاختصاص انشاء الله تعالى

وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يمود الى التكفير بالاعمال ومن أحسن ماقيل في ذلك ماقاله سفيان من عيينة رحمه الله قال هذا من أجود الاحاديث وأحكمها اذاكان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدى ما عليه من المظالم من ساثر عمله حتى لايبقي الا الصوم فيتحمل الله عزوجل مابقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة خرجه البيهقي فيشعب الايمان وغيره وعلى هذافيكون الممنى ان الصيام للهعزوجل فلاسبيل لاحد الى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر اصاحبه عند الله عزوجل وحينئذ فقد يقال ان سائر الاعمال قد يكفر بهاذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر فانه روى انه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض فان بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الى الجنة قاله سعيد بن جبهر وغيره وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا فيحتمل أن يقال في الصوم انه لايسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفي أجره فيها وأمانوله فانه لى فان الله خص الصيام باضافته الي نفسه دون سائر الاعمال وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقها والصوفية وغيرهم وذكروا فيه وجوها كثيرة. ومن أحسن ماذكر فيه وجهان أحدهما ان الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الاصلية التي جبلت على الميل المها لله عزوجل ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام لان الاحرام أنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطبب دون سائر الشهوات مرن الاكل والشرب وكذلك الاعتكاف مع انه تابع للصيام وأما الصلاة فانه وان ترك المصلي فيها جميع الشهوات الا أن مدتها لانطول فلا بجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته بل قد نه بي أن يصلي ونفسه تشوق الى طعام محضرته حتى يتناول منه مايسكن نفسه ولهذا أمن بتقديم العشاء على العلاة وذهبت طائفة من العلماء الى اباحة شرب الماء في صلاة النطوع وكان ابن الزبير يفعله في صلاته وهو رواية عن الامام أحمد وهذا بخلاف الصيام فانه يسنوعب النهار كله فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه الها خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله ولهذا روى ان من خصال الاعار

الصوم في الصيف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ومضان في السفرفي شدة الحردون أصحابه كاقاله أبوالدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحروما فينا صائم الا رسول الله على الله عليه وسلم وعبدالله من رواحة وفي الموطأ انه صلى الله عليه وسلم كان بالمرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أوالحر فاذا اشتد توقان النفس الى مانشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عزوجل في موضع لايطلع عليه الاالله كان ذلك دليلا على صحة الايمان فان الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته الجبول على الميل المها في الخلوة فاطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفًا من عقابه ورغبة في ثوابه فشكرالله تمالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعاله ولهذا قال بعد ذلك انه أيما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي قل بعض السلف طويي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره لما علم المؤمن الصائم ان رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه فصارت لذته في ترك شهوته لله لا عانه باطلاع الله وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة ايثارا لرضا ربه على هوى نفسه بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهت لالم الضرب ولهذا كثير من المؤمنين لوضرب على أن يفطر في شهر رمضان لفير عدر لم يفعل لعلمه لكراهة الله لفطره في هذا الشهر وهذا من علامات الايمان أن يكره المؤمل ما يلائمه من شهواته اذاعلم أن الله يكرهه فتصير لذته فيما يرضى مولاه وان كان مخالفا لهواه ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وان كان موافقًا لهواه واذا كان هذا فيا حرم لمارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الاطلاق كالزنا وشرب الحنر وأخذ الاموال أوالاعراض بغيرحق وسفك الدماء المحرمة فانهذا يسخطه الله على كلحال وفي كل زمان ومكان فاذا كمل ايمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراه: لم للقتل والضرب ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الايمان أن يكره أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار وقال يوسف عليه السلام ﴿ رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه ﴾ سئل ذوالنون المصرى متى أحب ربى قال اذا كان مايكرهه أم عندك من الصبر وقال غيره ليس من أعلام الحبة أن تحب مايكرهه حبيبك وكثير من الناس يمشى على العوائد دون مايوجب الايمان و يقتضيه فلهذا كثير منهم لوضرب ما أفطر في رمضان لفير عذر ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولوتضرر بالصوم مع ان الله يحب منه أن يقبل رخصته جرياعلى العادة وقد أعتاد مع ذلك ماحرم الله من الزنا وشرب الخرواخذ الاموال والاعراض أوالدماء بغير حق فهذا يجرى على عوائده في ذلك كله لاعلى مقتضى الايمان ومن عمل بمقتضى الايمان صارت اذته في مصابرة نفسه عا تميل نفسه اليه اذا كان فيه سخط الله و ربا يرتقى الى أن يكره جميع مايكرهه الله منه و ينفر منه وان كان ملائما للنفوس كا قبل

ان کان رضا کم فی سهری فسلام الله علی وسنی وقال آخر

الوجه الثانى ان الصيام سر بين العبدوربه لا يطلع عليه غيره لا نه م كب من نية باطنة لا يطلع عليها الا الله وترك لنناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة ولذلك قبل لا تكتبه الحفظة وقبل انه ليس فيه رياء كذا قاله الامام أحمد وغيره وفيه حديث من فوع مرسل وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره وقد يرجع الي الاول فان من ترك ما تدعوه نفسه اليه لله عزوجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره أونهاه دل على صحة ايمانه والله تعالى محب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم و بينه وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم و بينه بحيث لا يطلع على معاملتهم اياه سواه حتى كان بعضهم يود لوتمكن من عبادة لا تشعر بها الملائمكة الحفظة وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره

انما كانت نطيب الحياة لما كانت المعاملة بينى وبينه سرا ثم دعا لنفسه بالموت فمات المحبون يفارون من اطلاع الاغيار على الاسرار التي بينهـم وبين من يحبهم ويحبونه شعر

نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحييهم فاطو الحديث عن الركب ولا تذع السر المصون فانني أغار على ذكر الاحبة من صحبي وقوله ترك شهوته وطمامه وشرابه من أجلي فيه اشارة الى الممـني الذي ذكرناه وان الصائم يقرب الى الله بترك ماتشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح وهذه أعظم شهوات النفس وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد منها كسمر النفس فان الشبع والري ومباشرة النساء نحمل النفس على الاشر والبطر والغفلة ومنها تخلي القلب للفيكر والذكر فان تناول هـنه الشهوات قد تقسى القلب وتعـميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب وتوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر ومنها ان الغيني يعرف قدر نممة الله عليه باقداره له على مامنعه كشيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فانه بامتناءه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به هن منع من ذلك على الاطلاق فيوجب لهذلك شكر نعمة الله عليه بالغني ويدعوه الى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما عكن من ذلك ومنها ان الصيام يضيق مجاري الدم التيهي مجاري الشيطان من ابن آدم فان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والفضب ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسام الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح واعلم انه لا يتم التقرب الى الله تعالى برك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام الابعد التقرب اليه بترك ماحرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه خرجه البخاري وفي حديث آخر ليس الصيام من الطعام والشراب أنما الصيام من الله و والرفث وقال الحافظ أبوموسى المديني على شرط مسلم قال بعض السلف أهون الصيام نرك الشراب والطعام وقال جابر اذا صمت فليصم سمعك و بصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذي الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولانجمل يوم صومك ويوم فطرك سواء شعر

اذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصرى غض وفي منطقي صمت فظي اذا من صومي الجوع والظما فان قلت أي صمت يومي فما صمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكل الا بعد التقرب اليه تبرك المحرمات فن ارتكب المحرمات ثم تقرب الى الله تعالى ببرك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل وان كان صومه مجزئًا عند الجهور بحيث لايؤم باعادته لانالعمل اعا يبطل بارتكاب مانهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب مانهي عنه لفير معنى يختص به هذا هو أصل جهور العلماء (١) وفي مسند الامام أحمد ان امرأتين صامتًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادنا أن تمونًا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض ثم ذكرتا له فدعاهما فامرهما أن يتقيآ فقاً تا مل عدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتًا عما أحل الله لهما وافطرنا على ماحرم الله علمما جلست احداهما الى الاخري فجملتا ياكلان لحوم الناس ولهذا المعنى والله أعلم ورد فىالقرآن بعد ذكرتحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل فان تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخالاف الطعام والشراب فكان اشارة الى ان من امتثل أمر الله في اجتناب الطمام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمن في اجتناب أكل الاموال بالباطل فانه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الاوقات و قوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الصائم عند فطره فان

<sup>(</sup>١) كذا ولعله هذا قول جمهور

النفوس مجبولة على الميل الى مايلاتمها من مطعم ومشرب ومنكح فادًا منعت من ذلك في وقت من الاوقات ثم أبيح لهافي وقت آخر فرحت باباحة مامنعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة اليه فان النفوس تفرح بذلك طبعا فان كان ذلك محبو بالله كان محبو با شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن لهفها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة الى تناولها في أول الليل وآخره فاحب عباده اليه أعجاهم فطرا والله وملائكته يصلون على المتسحر من فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا الى الله وطاعة له ويبادر اليها في الليل تقربا الى الله وظاعة له فما تركها الابأم ربه ولاعاد اليها الا بأم ربه فهومطبع له في الحالين ولهذا نهى عن الوصال في الصيام فاذا بادر الصائم الى الفطر تقر ما الى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فانه ترجى له المففرة أو بلوغ الرضوان بذلك وفي الحديث ان الله ليرضي عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده علم ا ويشرب الشربة فيحمده عليها وريما استجيب دعاؤه عند ذلك كا جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه ان الصائم عند فطره دعوة ماترد وان نوى بأكله وشر به تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك كما انه اذانوي بنومه في الليل والنهار التقوى على العمل كان نومه عبادة وفي حديث مرفوع نوم الصائم عبادة قالت حفصة بنت سيرون قال أبو العالية الصائم في عبادة مالم يغتب أحدا وان كان نامًا على فراشه فكانت حفصة تقول ياحبذا عبادة وأنا ناعمة على فراشي خرجه عبدالرزاق فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو فينهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ومن فهم هذا الذي أشرذا اليه لم يتوقف في مهني فرح الصائم عنه فطره فان فطره على الوجه المشار اليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قول الله تمالى ﴿ قُلُّ بَفْضُولُ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون ﴾ ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ماحرم الله ولم

يستجب له دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر يمد يديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغـ ذى بالحرام قاني يستجاب لذلك وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عندالله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان اليه كما قال تعالى ﴿ وماتقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله هوخيرا وأعظم أجراك وقال تعالى ﴿ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا ﴾ وقال ﴿ فَمْنَ يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَةً خَيْرًا بِرَهُ ﴾ وقد تقدم قول ابن عبينة أن ثواب الصيام لا يأخذه الغرما في المظالم بل يدخره الله عنده الصائم حتى يدخله به الجنة وفي المسند عن عقبة ابن عامى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم الا يختم عليه وعن عيسى عليه السلام قال ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما فالايام خزائن للناس ممتلئة بماخزنوه فيها من خير وشير وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لاهلها فالمتقون يجدون فيخزائنهم العز والبكرامة والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة الصائمون على طبقتين احداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى برجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله وعامله والله تعالى ﴿ لا يضيع أجر من أحسن عملا ﴾ ولا يخيب مهـ ه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل انك ان تدع شيئا اتقاء الله الا أتاك الله خمرا منه خرجــه الامام أحمد فهذا الصائم يعطى في الجنة ماشاء الله من ظعام وشراب ونساء قال الله تعالى ﴿ كَاوَاوَاشِرِ بُوا هِنَيْنًا مِمَا أَسَلَفْتُمْ فِي الآيامِ الخالية ﴾ قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين قال يعقوب بن يوسـف الحنفي بلغنا ان الله تعالى يقول لاوليائه يوم القيامة يا أوليائي طالما نظرت اليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الاشر بة وغارت أعينكم وجفت بطونكم كونوا البوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم ﴿ وَكَاوا وَاشْرِبُوا هَنْيُنَّا بَمَا أسلفتم في الآيام الخالية ﴾ وقال الحسن تقول الحوراء لولى الله وهو متكئ معها على نهر المسل تعاطيه الكاس أن الله نظر اليك في يوم صائف بعيد مابين الطرفين وأنت في ظماها جرة من جهد العطش فباهي بك الملائكة وقال انظروا الى عبدي ترك زوجته

وشهوته والمدته وطعامه وشرابه من أجلى رغبة فياعندي اشهدوا انى قد غفرت له فغفر اك يومئذ وزوجنيك وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بايا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لايدخل منه غيرهم وفي رواية فاذا دخلوا أغلق وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كما ورد حوضا منع منه فجاء مصيام رمضان فسقاه وأرواه خرجه الطبراني وغيره وروى ابن أبي الدنيا باسناد فيه ضعف عن أنس موقوعا الصائمون ينفح من أفواههم ربح المسك ويوضع لهم مائدة تحت المرش، يأ كلون منها والناس في الحساب وعن أنس موقوقا ان لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع اذن ولاخطر على قلب بشر لا يقدم عليها الاالصائمون وعن بعض السلف قال بلغنا انه يوضع للصوام مائدة يأ كلون عابها والناس في الحساب فيقولون يارب نحن نحاسب أنه يوضع للصوام مائدة يأ كلون عابها والناس في الحساب فيقولون يارب نحن نحاسب وهم يأ كلون فيقال انهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا وعتم رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام و بين يديه مائدة وهو يأ كل ويقال له كل يامن لم يأكل واشرب يامن لم يشرب كان بعض الصالحين قدصام حتي انحني وانقطع صوته فهات فرآه بعض يامن لم يشرب كان بعض الصالحين قدصام حتي انحني وانقطع صوته فهات فرآه بعض يامن لم يشرب كان بعض الصالحين قدصام حتي انحني وانقطع صوته فهات فرآه بعض أعوابه الصالحين في المنام في ألمن في المنام في ال

قدكسى حلة البهاء وطافت باباريق حوله الخدام ثم حلى وقيل ياقاري ارقا فلعمري لقد براك الصيام

اجتاز بعض الصالحين بمناد ينادى على السحور في رمضان ياماخبانا للصوام فتنبه يهذه السكامة وأكثر من الصيام رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة فسمع فائلا يقول له هل تذكر أنك صمت لله يوما قط فقال نعم قال فاخذتني صواني النتاو من الجنة من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لاينفد وأزواجا لايمتن أبدا شهر رمضان فيه يزوج الصائمون في الحديث ان الجنة لمتزخرف وتنجد من الحول الى الحول لدخول رمضان فتقول الحور يارب اجعل

لنافيهذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعيتهم بنا وفي حديث آخران الحور ينادين في شهر رمضان هل من خاطب الي الله فنزوجه مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في رمضان المن كثر من غيره كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام فصلي ليلة في المسجد ودعا فقلبته عيناه فرأي في منامه جاعة علم المهم المسوا من الاحميين بايد بهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج فوق كل رغيف در كامثال الرمان فقالوا كل فقال اني أريد الصوم قالوا له يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل قال فا كات وجعلت آخذ ذلك الدر لاحتمله فقالوا لهدعه نفرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هدنا قال أبن قالوا في دار لا نخرب وثمر لا يتفير وملك لا ينقطع وثياب لا تبلي فيها بالانكاش فيا أنت قالما هي عفوة حتى ترتحل فتبزل الدار فما مكث بعد هذه الرؤيا الا بالانكاش فيا أنت قالما اليلة وقاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول لا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثنك وقد حمل فقال له ماحل قال لا تسأل لا يقدر الرحن الاراغب فيا أعده الله للطائعين في الجنان الاطالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع انه ليس الخبركاه عان

من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليال فور القران وليصمل صوما بصوم ان هذا العيش فاني الها العيش جوار الله في دار الامان.

﴿ الطبقة الثانية من الصائمين ﴾ من يصوم في الدنيا عما سوي الله فيحفظ الرأس وما حوي و يحفظ البطن وما وعي و يذكر الموت والبلي و يريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته شعر

أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب

والعارفون وأهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيار والحجب العارفون لايسايهم عن رؤية مولاهم قصر ولايرويهم دون مشاهدته نهر همهم أجل من ذلك

كبرت همة عبد طمعت في أن تراك من يصم عن مفطرات فصيامي عمن سواك

من صام عن شهواته فى الدنيا أدركها غدا فى الجنة ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه ﴿ من كان يرجوا لقاء الله فان أجل الله لآت ﴾

وقد صمت عن لذات دهرى كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صياى رؤى بشر فى المنام فسئل عن حاله فقال علم قلة رغبتي في الطعام فاباحنى النظر اليه وقيل لبعضهم أبن نطلبك فى الآخرة قال في زمرة الناظرين الى الله قيل له كيف علمت ذلك قال بفض طرفى له عن كل محرم وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم وقدسألته أن يجعل جنتى النظر اليه شعر

ياحبيب القلوب مالى سواكا ارحم اليوم مذنبا قدأتاكا ليس لى في الجنان مولاى راي غير انى أريدها لاراكا

يامعشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء لا يطولن عليم الامل باستبطاء الاجل فان معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قداقمترب

ان يوما جامعا شملی به م خالف المسك خلوف الفم رائحة ما يتصاعد وقوله و لحلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الابخرة لحلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيبة عندالله حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء من ضاته كا ان دم الشهيد يجيء يوم القيامة يشغب دما لونه لون الدم و ريحه ريح المسك وبهذ استدل من كره السواك للصائم أولم يستحبه من العلماء وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح و روى عن آبي هريرة انه استدل به لكن من وجه لايثبت وفي المسألة خلاف

مشهور بين العلماء وانما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم لانه وقت خلو المعدة وتصاعد الابخرة وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة المصرأو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها على أقوال ثلاثة والثالث هو المنصوص عن أحمد وفي طيبرج خلوف الصائم عندالله عزوجل معنيان أحدهما ان الصيام لما كان سرا بين العبدو بين ربه في الدنيا أظهره الله في الا خرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهـِل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لاخفائهم صيامهم في الدنيا وروي أبو الشيخ الاصبهاني باسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أفواههم أطيب من ريح المسك حكى عنسهل بن عبدالله التسترى الزاهد رحمه الله انه كان يواظب على الصيام فمر يوما بتمار و بين يديه رطب حسن فاشتهت نفسه فرد شهوتها فقالت نفسه فعلت بي كل بلية من سهر الليالي وظمأ الهواجر فاعطني هـذه الشهوة واستعملني في الطاعة كيف شئت فاشترى سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوى ودخل موضعا ليأكل فاذا رجلان يختصان فقال أحدهما أبي محق وأنت مبطل أنريد أن أحلف لك اني محق وأن الامر على مازعمت قال بلي فحلف قال وحق الصائمين أني محق في دعواى فقال هذا مبعوث الحق تعالى الى هذا السوط بي ثم أخذ بلحيته وقال ياسهل بلغهن شرفك وشرف صومك حتى يحلف العباد بصومك فيقول وحق الصائمين ثم تفطر أنت على قليل رطب (١)

والله أعلم

قال مكحول بروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ربحا مند دخانا الجنة أطيب من هذه الريح فيقال هذه رائحة أفواه الصوام وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الاخرة وهو نوعان أحدها مايدرك بالحواس الظاهرة كان عبدالله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام فلمادفن كان يفوح من تواب

<sup>(</sup>١) هذا البياض موجود بالاصل الذي بايدينا وقد راجعنا الثلاث نسخ الموجودة بالكتبخانة الملوكية المصرية فوجدنا الحكاية ساقطة من أولها فيها اله مصححه

قبره رائحة المسك فرؤى في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك رائحة التداروة والظمأ والنوع الثاني ماتستنشقه الارواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين وفي حديث الحارث الاشعرىءن النبي صلى الله عليه وسلم ان زكرياء عليه السلام قال لبني لسرائيل آمركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فمكلهم تعجبه ريحه وان ريح الصيام أطيب عندالله من ريح المسك خرجه الترمذي وغيره لما كان معلملة المخلصين الصيام أطيب عندالله من ريح المسك خرجه الترمذي وغيره لما كان معلملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينه و بينهم أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية فصارهذا التجلي والاظهار جزاء لذلك الصون والاسرار في الحديث ما أسر أحد سريرة الا ألبسه الله والاظهار جزاء لذلك الصون والاسرار في الحديث ما أسر أحد سريرة الا ألبسه الله يخفون لي أعمالهم وعلى اظهارها لهم شعر

تذال أرباب الهوى في الهوى عز وفق هو الحبيب هو الحيان وسترهم فيه هوالعجز وسترهم فيه السرائر شهرة وغير تلاف النفس فيه هوالعجز والمهني الثانى ان من عبدالله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعدل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا فان تلك الآثار غير مكروهة عندالله بل هي محبوبة له وطيبة عنده ليكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته فاخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم لئلا يكره منهم ماوجد في الدنيا قال بعض السلف وعدالله موسى ثلائين (٧) ايلة أن يكله على رأسها فصام ثلاثين يوما ثم وجد من فيه خلوفا فيكره أن يناجى ربه على تلك الحال فاخد سواكا فاستاك به فامأ أني لموعد الله اياه قال له ياموسي أما عامت ان خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ربح المسك ارجع فصم عشرة أخرى ولهذا المعنى كان دم الشهيد ربحه يوم القيامة كريح المسك وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة ورد في حديث مرسل كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنياحتي اذا انتسب الى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة خلوف أفواءالصائمين

<sup>(</sup>٧) في نسخة يوما

له أطيب من ربح المسك عرى المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخائفين من سطوته هو العزتهتك المحبين في محبته أحسن من الستر بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة جوع الصائمين لاجله هو الشبع عطشهم في طلب مرضاته هو الرى نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة

ذل الفني في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو والمستوجبين النار بالعتق لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوي وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل فلم يبق للعاصى عدر ياغيوم الغفلة عن القلوب تقشعي باشموس التقوي والايمان اطلعي ياصحائف أعمال الصائمين ارتفعي ياقلوب الصائمين اخشعي يااقدام المتهجدين اسجدي لربك واركبي ياعيون المجتهدين لاتمجعي ياذنوب التأثبين لاترجعي ياأرض الهوي ابلعي مائك وياسماء النفوس أقلعي يابروق ياذنوب التأثبين لاترجعي ياأرض الهوي ابلعي عاهم المحبين بغير الله لاتقنعي ياجنيد العشاق للعشاق المعي ياخواطر العارفين ارتعي ياهم المحبين بغير الله لاتقنعي ياجنيد اطرب ياشبلي احضر يارابعة اسمعي قد مدت في هذه الايام موائد الانعام للصوام فا منك الامن دعي في ياقومنا أجيبوا داعي الله وياهم المؤمنين اسرعي فطو بي لمن أحاب فاصاب ووبل لمن طرد عن الباب وما دعي

ليت شعري أن جئنهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفونى أم ترافي اذا وقفت لديهـم يأذنوا بالدخول أم يطردوني المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن ﴾

فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكانجبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله علية وسلم حين يلقاه

جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وخرجه الامام أحمد بزيادة فآخره وهي لايسأل عن شيُّ الأأعطاء الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود وفي الترمذي من حديث سعد من أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فال ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألكل انسان منكم مابلغت أمنيته فاعطيت كل سائل منكم مانقص ذلك من ملكي الاكمالوأن أحـ دكم من بالبحر فغمس فيه ابرة ثمرفعها اليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ماأريد عطائي كلام وعذابي كلام أما أمري لشئ اذا أردت أن أقول له كن فيكون وفي الاثر المشهور عن فضيل من عياض ان الله تمالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومنى الكرم فالله سبحانه وتعالى أجود الاجودين وجوده يتضاعف فيأ وقات خاصة كشهر رمضان وفيه انزل قوله ﴿ واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى ﴾ وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغييره انه ينادي فيه مناد ياباغي الخير هلم وياباغي الشر اقصر ولله عنقاء من النار وذلك كل ليلة ولما كان الله عزوجل قد جبال نبيه صلى الله عليه وسلم على أكل الاخلاق وأشرفها كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بمثت لاتم مكارم (٧) الاخلاق وذكره مالك في الموطأ بلاغا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم وخرج ابن عدى باسناد فيه ضعف من حديث أنس من فوعا ألا أخبركم بالاجود الاجود الله الاجود الاجود وأنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاذ بنفسه في سبيل الله فدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الاطلاق كاانه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم فيجميع الاوصاف الحميدة وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال و بذل نفسه لله تعالى في اظهار دينه وهداية عباده وايصال النفع البهم بكل طريق من اطعام جائعهم ووعظ جاهلهم

<sup>(</sup>٧) نسخة صالح

وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم ولميزل صلي الله عليه وسلم على هذه الحصال الحيدة منذ نشأ ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا انك لنصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعيين على نوائب الحق ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعنت اضعافا كثيرة وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وفي صحيح مسلم عنه قال ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسالام شيئًا الا أعطاه فجاء رجل فاعطاه غما بين جبلين فرجع الى قومــ ه فقال ياقوم اسلموا فان محمدا يعطى عطاء من لايخشى الفاقة وفي رواية ان رجلا سأل النبي صـــلى الله عطاء مايخاف الفقر قال أنس ان كان الرجل ايسلم مايريد الاالدنيا فما يسى حتى يكون الاسلام أحب اليه من الدنيا وماعليها وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وانه لمن أبغض الناس الى فما برح يعطيني حتى انه لاحب الناس الى قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين مائة من النعم ثم مائة ثم مائة وفي مذازى الواقدى ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي صفوان يومدُذواديا مملوأ ابلا ونها فقال صفوان أشهد ماطابت بهذا الانفس نبي وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم ان الاعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم فقال لو كان لى عدد هذه العضاه نعا لقسمته بينكم ثم لانجدوني بخيلا ولا كذوبا ولاجبانا وفيهما عن جابرقال ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لاوانه قال لجابر لوجانا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميما وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد ان شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسهاو هو محتاج البها فسأله اياها رجل فاعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجا اليها وقد علمت انه لايرد شائلا فقال أنما سألنهالنكون كفني فكانت كفنه وكانجوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته فانه كان يبذل المال اما لفقير أومحتاج أو ينفقه في سبيل الله أويتألف به على الاسلام من يقوى الاسلام بالسلامه وكان يؤثر

على نفسه وأهله وأولاده فيمطى عطاء يمجزعنه الملوك مثمل كسرى وقيصر ويميش في نفسه عيش الفقراء فيأني عليه الشهر والشهران لايوقد في بيته ناروريما ربط على بطنه الحجر من الجوع وكان قد أناه سي منة فشكت اليه فاطمة ماتلق من خدمة البيت وطلبت منه خادما يكفها مؤنة بيتها فامرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها وقال لاأعطيك وأدع أهل الصدفة تطوى بطونهم من الجوع وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف فيشهر أ رمضان على غيره من الشهور كما ان جود ربه يتضاعف فيه أيضا فان الله جبله على مايحبه من الاخلاق الكريمة وكان على ذلك من قبل البعثة وذكر إن اسحاق عن وهب س كيسان عن عبيد بن عمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاور في حراء من كل سنة شهرا يطعم من جاءه من المساكين حتى اذاكان الشهر الذي أراد الله به ماأراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر شهر رمضان خرج الىحراء كما كان مخرج اجواره معه أهلمحتى لذا كانت الليه له التي أكرمه الله تعالى مرسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل من الله عزوجل ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان اضعاف ما كان قبل ذلك فانه كان بلتق هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به اليه وهو أشرف الكتب وأفضلها وهو يحث على الاحسان ومكارم الاخلاق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضي لرضاه ويسخط اسخطه ويسارع الى ماحث عليه ويمتنع ممازجر عنه فالهذاكان يتضاعف جوده وافضاله في هذا الشهر لقرب عهده بخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي محث على المكارم والجود ولاشك ان الخالطة تؤثر وتورث اخـ لاقا من المخالطة كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فاعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس فانشد

لمست بك. في كفه ابتغى الغذا ولم أدر ان الجود من كفه يمدى فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة وقد قال بعض الشعراء يتدرح بعض الاجواد

ولا يصلح أن يكون ذلك الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر

تعود بسط الكف حتى لو انه شناها لقبض لم تجبه أنامله

تراه اذا ما جئنه منهالل كانك تعطيه الذي أنتسائله

هو البحر من أي النواحي أتيته فاجته المعروف والجود ساحله

ولو لم يكن في كفه غير روحـه لجاد بهـا فليتـق الله سائله

سمع الشبلي قائلًا يقول ياالله ياجواد فتأوه وصاح وقال كيف عكمنني أن أصف الحق بالجودومخلوق يقول فيشكله فذكر هذه الابيات ثم بكي وقال بلي ياجواد فانك أوجدت تلك الجوارح و بسطت تلك الهمم فانت الجواد كل الجواد فأنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لاحدله ولاصفة فياجوادا يعلو كل جواد وبه جاد كلمن جاد وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه وفي الترمذي عن أنس مرفوعا أفضل الصدقة صدقة فى رمضان ومنها اعانة الصاعين والقاعين والذا كرين على طاعاتهم فيستوجب الممين لهم مثل أجرهم كما ان من جهز غازيا فقدغزا ومن خلفه في أهله فقد غزا وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائمًا فله مثــل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شي خرجه الامام أحمـ د والنسائي والترمذي وابن ماجه وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد وماعمل الصائم من أعمال البرالا كان الصاحب الطعام مادام قوة الطعام فيه وخرج ابن خزيمة في صيحه من حديث سلمان مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان وفيه وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنو به وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شئ قالوا يارسول الله ليس كلنا يجد مايفطر الصائم قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صامًا على مذقة ابن أوتمرة أوشير بة ماء ومن أشبع فيه صامًا سقاه الله من حوضي شر بة لايظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومنها ان شهر رمضات شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار لاسما في ليلة القدر والله تعالى

يرحم من عباده الرحماء كماقال صلى الله عايه وسلم انمايرحم الله من عباده الرحماء فهن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالمطاء والفضل والجزاء من جنس العمل ومنها ان الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما فيحديث على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة غرفا يرى ظهورها من طونها و بطونها من ظهورها قالوا لمن هي يارسول الله قال لمن طيب الكلام وأطمم الطوام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وهذه الخصال كاما تكون في رمضان فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام فانه ينهي فيهااصائم عن اللفو والرفث والصيام والصلاة والصدقة نوصل صاحبها الى الله عزوجل قال بعض السلف الصلاة نوصل صاحبها الى نصف الطريق والصيام يوصله الى باب الملك والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك وفي حيح مسلم عن أبي هر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكو أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قل من تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا قال فن عاد منه مريضا قال أبو بكر أنا قال مااجتمهن في امرئ الادخل الجنة ومنها ان الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا وانقا جهنم والمباعدة عنها وخصوصا ان ضم الى ذلك قيام اللبل ففد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام جنـة وفير واية جنة أحـدكم من النار كجنته من الفتال وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام الرجل من جوف الليل يعني انه يطفئ الخطيئة أيضا وقد صرح بذلك فيرواية الامام أحمد وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسام انه قال اتموا النار ولو بشق عمرة كان أبوالدردا ويمول صلوا في ظلمة الليل ركمتين لظلمة القبور صوموا يوما شديدا حره لحريوم النشور تصدقوا بصدقة لشريوم عسير ومنها ان الصيام لابد أن يقع فيه خال أونقص وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغى النحفظ منه كاوردذلك فيحديث خرجه ابن حبان في محيحه وعامة صيام الناس لايجتمع فيصومه التحفظ كاينبغي ولهذا نهي أنيقول الرجل صمت رمضان كله أوقمته

كله فالصدقة تجبرمافيه من النقص والخلل ولهذا وجب فيآخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والصيام والصدقة لها مدخـل في كفارات الايمان ومحظورات الاحرام وكفارة الوط في رمضان ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الامر بين الصيام واطعام المسكين نم نسخ ذلك و بقي الاطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركة رمضان آخر فانه يقضيه ويضم اليه اطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العاماء كا أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لاجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلما. ومنها أن الصائم يدع طامه وشرابه لله فاذا أعان الصائمين على النقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلةمن ترك شهوة لله وآثريها أوواسي منها ولهذا يشرع لهتفطير الصوام معه اذا أفطر لان الطعام يكون محبو باله حينتذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه ويكون فيذلك شكر لله على نعمة اباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه اياه فانهذه النعمة أنما عرف قدرها عند المنع منها وسئل بعض السلف لمشرع الصيامقال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسي الجائع وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده وقدذكرنا فيها تقدم حديث سلمان وفيه وهو شهر المواساة فمن لم يقدر فيه على درجة الايثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة كان كثير من السلف يواسون من افطارهم أويؤثرون به ويطوون كان ابن عمر يصوم ولايفطر الامع المساكين فاذا منمه أهسله عنهم لم يتعش تلك الليلة وكان اذاجاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع وقد أكل أهله مابقي في الجفنة فيصبح صاءً ا ولم يأكل شيئًا واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوفي الفني فقال عبده المعدم من الحسنات فقام فاخذ الصحفة فخرج بها اليه وبات طاويا وجاء سائل الى الامام أحمد فدفعاليه رغيفين كان يمدهما الفطره تم طوي وأصبح صائما وكان الحسن يطعم اخوانه وهوصائم تطوعا و بجلس بروحهم وهم يأكاون وكان ابن المبارك يطعم اخوانه في السفر الالوان

من الحلواء وغيرهاوهوصائم سلام الله على تلك الارواح رحمة الله على تلك الاشباح لم يبق منهم الا أخبار وآثاركم بين من عنع الحق الولجب عليه و بين أهل الايثار لاتعرض لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح اذامشي كالمقعد

وله فوائد أخر قال الشافعي رضي الله عنه أحب للرجل الزيادة بالجود في شهررمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه الى مصالحهم ولتشاغل كشير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم وكذا قال الفاضي أبو يعلى وغيره من أمحابناً يضا ودل (١) الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآت على من هو أحفظ له وفيه دايل على استحباب الاكثار من تلاوة الفرآن فيشهر رمضان وفي حديث فاطمة علمها السلام عن أبيها صلى الله عليه وسلم انه أخبرها ان جبريل عليه السلام كان يمارضه القرآن كل عام منة وانه عارضه في عام وفانه مى تين و في حديث ابن عباس ان المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا يدل على استحباب الاكثار من النلاوة في رمضان ليلا فان الليل تنقطع فيه الشواغل و يجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كماقال تعالى ﴿ ان ناشئة اللهل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ﴾ وشهر رمضان لهخصوصية بالقرآن كافال تعالى ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في ايلة القدر ويشهد لذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي اللَّهَ الْقَدْرِ ﴾ وقوله انا أنزلناه في ليلة مباركة وقد سبق عن عبيد بن عمير ان النبي صلى الله عليه وسلم بدئ بالوحى ونزول القرآن عليه في شهر رمضان وفي المسند عن واثلة بن الاسقع عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال نزلت محف الراهيم في أول ليلة من شهر رمضات وأنزات التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الانجيل لثلاث عشرة من رمضان وأنزل الفرآن لاربع وعشرين خلت من رمضان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أ كثرمن غيره وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان

<sup>(</sup>١) الاستدلال على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجماع عليه

قل فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عران لا عرباً ية تخويف الاوقف وسأل فماصلي الركمتين حتى جاءه بلال فاذنه بالصلاة خرجه الامام أحمد وخرجه النسائي وعنده انهماصلي الأأربع ركمات وكان عمر قد أمن أني بن كعب ونهما الدارى أن يقوما بالناس في شهر رمضان فكان الفارئ يقرأ بالمائنين في ركمة حتى كأنوا بمتمدون على العصى من طول القيام وما كأنوا ينصرفون الاعند الفجر وفي رواية أنهم كأنوا تربطون الحبال بين السواري تم يتعلقون بها وروى ان عرجم ثلاثة قراء فام أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين وأوسطهم بخمس وعشرين وأبطأهم بمشرين ثمكان فيزمن التابعين يقرؤن بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركمات فان قرأ بهافي اثنتي عشرة ركمةرأوا انه قد خفف قال ابن منصور ســـئل اسحاق بن راهو يه كم يقرأ في قيام شهر رمضان فلم يرخص في دون عشر آيات فقيل له انهم لايرضون فقال لارضوا فلا تؤمنهم اذالم يرضوا بعشر آيات من البقرة ثم اذاصرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة يعني في كل ركعة وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات وسئل الامام أحمد عما روى عن عمر كانقدم ذكره في السريع الفراءة والبطيء فقال في هذا مشة على النام ولاسما في هذه اللبالي القصار وانا الام على ما يحتمله الناس وقال أحمد لبعض أصابه وكان يصلى بهم في رمضان هؤلاء قوم ضعفي اقرأ خسا سما ساما قال فقرأت فخنمت ليلة سبع وعشرين وقد روى الحسن ان الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ خمس آيات ست آيات وكلام الامام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقد روى عن أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ايلة ثلاث وعشرين الى ثلث الليل وليلة خمس وعشرين الى نصف الليل فتالوا له لونفلتنا بقية ليلتنا فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب لهبقية ليلته خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي وهذا يدل على انقيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الامام وكان الامام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلى مع الامام حتى ينصرف ولاينصرف

حتى ينصرف الأمام وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل وفي سنن أبي داود عن عبدالله بن عمروعن النبي صـلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين يعني انه يكتبله قنطار من الاجر ويروى من حــديث تمنم وأنس مرفوعا من قرأ بمائة آية فيايلة كتب لهقيام ليلة وفياسنادها ضعف وروى حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح وعن ابن مسعود قال من قرأ في ليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ عائة آية كتب من القانتين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب له قنطار ومن أراد أن يزيد في القراءة و يطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ماشاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من صلى بجاعة برضون بصلاته وكان بعض السلف بختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال و بعضهم في كل سبع منهم قنادة وبعضهم في كل عشرة منهم أبورجاء العطاردي وكان السلف يتلون الفرآن فيشهر رمضان فيالصلاة وغيرها كان الاسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان وكان النخمي يفعل ذلك في العشر الاواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في ثلاث وكان قنادة يخنم في كلسبع دامًا وفي رمضان في كل ثلاث وفي المشر الاواخر كل ليلة وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يترؤها في غير الصلاة وعن أبي حنيفة نحوه وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان وكان الزهري اذادخـل رمضان قال فأنما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام قال ابن عبدالح كان مالك اذادخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف قال عبد الرزاق كان سفيان الثوري اذادخـل رمضان ترك جميع المبادة وأقبل على قراءة القرآن وكانت عائشة رضى الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار فيشهر رمضان فاذاطلعت الشمس نامت وقال سفيان كانزبيد الياميُّ اذاحضر رمضان أحضر المصاحف وجمع اليه أصحابه وانها ورد النهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فاما في الاوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة الندر أوفي الأما كن المفضلة كمكة لمن دخلهامن غير أهلها فيستحب

الاكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهو قول أحمد واسحاق وغيرهما من الائمة وعليه يدل عمل غيرهم كاسبق ذكره واعلم أن المؤمن بجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفي محقوقهما وصبر علمهما وفي أجره بغيير حساب قال كعب ينادي يوم القيامة منادات كل حارث يمطى بحرثه و مزاد غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان لهأيضا عندالله عزوجل كافي المسند عن عبدالله ابن عمرو عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقيام يشفعان للمبد وم القيامة يقول الصيام أي رب منعته العطام والشراب بالنهار ويتول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كالها سواءكان تحرعها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها أولا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم فاذا منعه الصيام من هذه انحرمات كلها فانه يشفع له عندالله يوم القيامـة و يقول يارب منعته شهواته فشفعني فيه فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته فاما منضيع صيامه ولمهنعه مما حرمه الله عليه فانه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له ضيعك الله كا ضيعتني كاورد مثل ذلك في الصلاة قال بعض السلف اذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه قال أجد في رأسه القرآن فيقال شم قلبه فيقول أجد في قابه الصيام فيقال شم قدميه فيتمول أجد في قدميه القيام فيقال حفظ نفسه حفظه الله عزوجل وكذلك القرآن انما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فاما من قرأ القرآن وقام به فقدقام بحقه فيشفع له وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ذاك لايتوسد القرآن يعني لاينام عليه فيصير له كالوسادة وخرج الامام أحمد من حديث بريدة مرفوعا أن القرآن يلقي صاحبه وم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب (١) فيقول هل تعرفني أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى

<sup>(</sup>١) المتغير اللون

الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ثم يتمال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود مادام يقرأ هذًا كان أوترتيلا وفي حديث عبادة سالصامت الطويل ان القرآن يأتي صاحبه في القبرفية ول لهأنا الذي كنت أسهر ليلك واظمئ نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك فستجدني من الاخلاء خليل صدق م يصعدفيسأل له فراشا ودثارا فيؤمل له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ماشاء الله من ذلك قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يمرف بليله اذا الناس نائمون ونهاره اذا الناس يفطرون وببكائه اذا الناس يضحكون وتورعه اذا الناس يخلطون وبصمته اذا الناس يخوضون وبخشوعه اذا الناس بختالون و بحزنه اذا الناس يفرحون قال محمد من كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير الى سهره وطول مهجده قال وهيب بن الورد قيل لرجل ألاتنام قال ان عجائب القرآن أطرن نومي وصحب رجل رج الاشهرين فلم يره نامًا فقال مالي لا أراك نائها قال ان عجائب القرآن أطرن نومي مأأخرج من أعجوبة الاوقعت فيأخري قال أحمد س أبي الحواري أني لافرأ القرآن وأنظر فيآية فيحير عقلي بها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتفلوا بشئ من الدنيا وهم يتلون كارم الله أما انهم لوفهموا مايتلون وعرفوا حمّه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا أنشد ذوالنون المصرى

منع القرآن بوعده و وعيده مقال العيون بليلها لاتهجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع فاما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فانه ينتصب اقرآن خصا له يطالبه مجقوقه التي ضيعها وخرج الامام أحمد من حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلامستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهرأ وصخرة فيشدخ به رأسه فيتد هده الحجر فاذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذاك فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعامل به بانهار فهو فسأل عنه فقيل هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعامل به بانهار فهو

يفعل بهذلك الى يوم القيامة وقد خرجه البخارى بغير هذا اللفظ وفى حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن الذي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤي بالرجل قد حمله لخالف أمره فيتمثل له خصا فيقول يارب حلته اياى فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضى وركب معصيتى وترك طاعتى فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما برسله حتى يكبه على منخره في النارويؤي بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل خصا دونه فيقول يارب حملته اياى فير حامل حفظ حدودى وعلى بفرائضى واجنب معصيتى واتبع طاعتي فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حاة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الحر يامن ضيع عمره فى غير الطاعة يامن فرط في شهره بل في دهره وأضاعه يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة في شهره بل في دهره وأضاعه يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة يامن جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة

ويل لمن شفعاؤه خصاؤه والصور في يوم القيامة ينفخ

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقائم حظه من قيامه السهر كل قيام لاينهى عن الفحشاء والمنكر لايزيد صاحبه الابعدا وكل صيام لايصان عن قول الزور والعمل به لايورث صاحبه الا مقتا ورداً ياقوم أين آثار الصيام أين أنوار القيام شعر

ان كنت تنوح ياحمام البان للبين فاين شاهد الاحزان أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان

هذاعباد الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسدم وهو القرآن الذي لوأ نزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هدذا فلا قلب يخشع ولاعين تدمع ولاصيام يصان عن الحرام فينفع ولاقيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع قلوب خلت من النقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا يصر ولا تسدم كم تتلى علينا آيات الفرآن وقلو بنا كالحجارة أو أشد قدوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيد كال أهل

الشقوة لاالشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ يتزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة أين نحن من قوم اذاسمعوا داعي الله أجابوا اللاعوة واذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة واذاصاموا صامت منهم الالسنة والاسماع والابصار أفه الما فيهم اسوة كم بيننا وبين حال الصفا أ بعد مماييننا وبين الصفا والمروة كلاحسنت منا الاقوال ساءت الاعمال فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله

يانفس فاز الصالحـون بالتق وابصروا الحق وقلبي قد عي ياحسنهم والايـل قد جنهـم ونورهـم يفوق نور الانجـم ترنموا بالذكر في ليلهـم فعيشـهم قـد طاب بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهـم كاؤاؤ منتظـم أسحارهمهم لهمقد أشرقت وخلع الفـفران خـير القسم ويحـك يانفس ألا تيةـظ ينفع قبـل أن تزل قـدى مضى الزمان في نوان وهوى فاسـتدركي ماقد بقي واغتنمي للهالمـ الشائم في ذكر العشر الاوسط من شهر رمضان المحاس الشائم في ذكر العشر الاوسط من شهر رمضان

وذكر نصف الشهر الاخير

في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدي وعشر بن وهي التي بخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتمكف العشر الاواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسينها وقد رأيتني أسجد في ما وطين من صبيحتها فالتسوها في الهشر الاواخر والتسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الما والطين من صبح احدى وعشر بن هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من شهر رمضان على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من شهر رمضان لا بنا النبي على الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من شهر ومضان لا بنا النبي على الله عليه وهذا السياق يقنضي ان ذلك تكرر منه وفي رواية في الصحيحين لا بنغاء ليلة القدر فيه وهذا السياق يقنضي ان ذلك تكرر منه وفي رواية في الصحيحين

في هذا الحديث انه اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الاوسط ثم قال أني أتيت فتيل لى أنها في العشر الاواخر فمن أحب منكم أن يمتكف فليمتكف فاعتكف الناس معه وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر ثم لما تبين لهذلك اعتكف المشر الاواخر حتى قبضه الله عزوجل كا رواه عنه عائشة وأبو هربرة وغيرهما وروي انعرجم جماعة من الصحابة فسألهم عن ايلة القدر فقال بمضهم كذا نراها في المشر الاوسط ثم بلغنا انها في انعشر الاواخر وسيأتي الحديث بمامه في موضع آخر ان شاء الله وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد اس محدوج عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها فيأول ليلة أوفى تسع أوفي أربع عشرة وخالد هذا فيه ضعف وهذا يدل على انها تطلب في ليلتين من المشر الاول وفي ليلة من المشر الاوسط وهي أربع عشرة وقد سبق من حـديث واثلة بن الاسقع مرفوعا ان الانجيل انزل لثلاث عشرة من رمضان وقد ورد الامر بطلب ليلة الفدر في النصف الاواخر من رمضان وفي افراد مابقي من العشر الاوسط من هذا النصف وهما ليلتان ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة أما الاول فخرجه الطبراني من حديث عبدالله من أنيس انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رأيتها ونسيتها فتحرها في النصف الاواخر ثم عاد فسأله فقال التمسها في ايلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر ولهذا المهني والله أعلم كان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف الاواخر لانه يرجى فيه ليلة القدر وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أونهار فان آخره أفضل من أوله كيوم عرفة ويوم الجمة وكمذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله ولذلك كانت الصلاة الوسطى صالة العصر كادلت الاحاديث الصحيحة عليه وآثار الساف الكثيرة تدل عليه وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولها وأما الثاني فغي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة احدي وعشرين وليلة ثلاث وعشر بن ثم سكت وفي رواية ليلة تسع عشرة وقيل أن الصحيح وقفه على أبن مسعود فقد صح عنه أنه قال تحرواليلة القدر

ايلة سبع عشرة (١) صباحية بدرا واحدى وعشر بن وفير وايةعنه قال ايلة سبع عشرة فان لم يكن ففي تسع عشرة وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهوضعيف عن أبي هر مرة مرفوعا قال التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أراسع عشرة أواحدى وعشر بن أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أوسبع وعشرين أوتسع وعشرين فني هذا الحديث التماسها في افراد النصف الثاني كلها ويروى من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان ليلة تسع عشرة من رمضان شد المبزر ومجر الفراش حتى يفطر قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولايتابع عليه وقد روى عن طائفة من الصحابة انها تطاب ليلة سبع عشرة وقالوا ان صبيحتها كان يوم بدر روى عن على وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمروبن حريث ومنهم من روى عنه انها ليلة تسع عشرة روي عن على وابن مسمود وزيد من أرقم والمشهور عند أهل السير والمغازي ان ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة وكانت ليلة جمعة وروي ذلك عن على وابن عباس وغيرهما وعن ابن عباس رواية ضعيفة انها كانت ليلة الاثنين وكان زيد بن ثابت لايحيى ليلة من رمضان كابحبي ليلة سبم عشرة ويقول ان الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذل فيصبيحتها أعمة الكفر وحكى الامام أحمد هذا القول عن أهل المدينة ان ليلة القدر تطلب ليلة سبع عشرة قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته أنت ط لق أيلة القدر قال يعتزلها أذ أدخل العشر وقبل العشر أهل المدينة يرونها في السبع عشرة الا أن المثبتءن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر وحكى عن عام بن عبدالله سنااز بير انه كان تواصل ليلة سبع عشرة وعن أهل مكة انهم كانوا لاينامون فيها ويعتمرون وحكى عنأبى يومف ومحمد صاحبي أبى حنيفة اناليلة القدر فيالنصف الأواخر من رمضان من غير تميين لها بليلة وان كانت في نفس الأمي عندالله ممينة وروى عن عبدالرحمن س الحارث سنهشام قال ليلة القدر ليلة سبع عشرة ايلة جمية خرجه ان أبي شيبة وظاهره انها انما تكون ليلة القـدر اذا كانت ليلة جمعـة لنوافق

<sup>(</sup>١) نسخة صاحة

أيلة بدروروى أبوالشيخ الاصماني باسناد جيدعن الحسن قال انغلاما لعمان سأبي العاصى قالى له ياسيدي ان البحر (١) يعذب في هذا الشهر في ليلة قل فاذا كانت تلك الليلة فاعلمني قال فلما كانت تلك الليلة أذنه فنظروا فوجدوه عذبا فاذا هي ليلة سبع عشرة وروى من حديث جامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني قياء صبيحة سبع عشرة من رمضان أي يوم كان خرجه أبوموسى المديني وقد قيـل ان المعراج كان فها أيضا ذكر ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه ان المعراج كات ليلة السبت السبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة اليااسماء وان الاسراء كان لياة سبع عشرة من ربيع الاول قبل الهجرة بسنة الى بيت المقدس وهـذا على قول من فرق بين المعراج والاسراء فجمل المعراج الى السماء كما ذكر في سورة النجم والاسراء الى بيت المقدس خاصة كما ذكر في سورة سبحان وقد قيل ان ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سامع عشر رمضان قال أبوجه فرمحمد بن على الباقر نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الاحـد ثم ظهر له بحراء برسالة الله عزوجـل يوم الاثنين السبع عشرة خلت من رمضان وأصح ماروى في الحوادث في هـذه الليلة المها ليلة بدركا سبق أنها كانت ليلة سبع عشرة وقبل تسع عشرة والمشهور أنها كانت ليلة سبع عشرة كا تقدم وصبيحتها هويوم الفرقان يوم التقي الجمعان وسمى يوم الفرقان لان الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه وعلت كلمة الله وتوحيده وذل أعداؤه مسالمشركين وأهل الكتاب وكان ذلك في السنة التانية من الهجرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الاول في أول سنة من سنى المنجرة ولم يفرض رمضان في ذلك العام ثم صام عاشوراء وفرض (٢) عليه رمضان في ثاني سنة فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير من قريش قدمت من الشام الى المدينة في يوم السبت لاثنني عشرة ليلة خلت من رمضان وأفطر في خروجه اليها قال ابن المسيب قال عمر غزونا معرسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) البحر يعذب ليلة القدر (٢) فرض رمضان في السنة الثانية ،ن الهجرة

وسلم غزوتين فى رمضان يوم بدر و بوم الفتح وأفطرنا فيهما وكان سبب خروجه حاجة أصحابه خصوصا المهاجر بن ﴿ الله بن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ وكانت هذه العير معها أموال كثيرة لاعدائهم الكيفار الذين أخرجوهم من دارهم وأموالهم ظلما وعدوانا كما قال الله تمالى ﴿ أَذَنَ لِلدِّينِ يَقَالُلُونَ بِانْهُمْ ظَلْمُوا وَانَ لللهُ عَلَى نَصْرُهُمْ لَقَدِّبُرِ الدِّينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ﴾ الآية فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أر يأخذ أموال هؤلا الظالمين الممتدين على أوايا الله وحزبه وجنده فيردها على أوليا الله وحز به المظلومين الخرجين من ديارهم وأموالهم ايتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه وهذا مما أحله الله لهذه الامة فانه أحل لهم الفنائم ولمنحل لاحـد قباهم وكان عدة من معه (١) ثلثمائة و بضعة عشر وكانوا على عدة أسحاب طالوت الذين جاز وا معه النهر وماجازه معه الامؤمن وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله سعر وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كأخرج طالوت فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقال اللهم أنهم حفاة فاحملهم وانهم عراة فاكسهم وأنهم جياع فاشبعهم ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا ومافيهم رجل الا وقد رجم بجمل أوجملين واكتسوا وشبعوا وكان أمحاب النهي صلى الله عليه وسلم حين خرجواعلى غاية من قلة الظهر والزاد فانهم لم بخرجوا مستعدين لحرب ولااقتال اغلخرجوا لطلب الهير فكان معهم نحوسيمين بميرا بمنقبونها بينهم كل ثلاثة على بعير وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان فسكانوا يعتقبون على بعبر واحـــد فكان زميلاه يقولان له اركب يارسول لله حتى نمشى عنك فيقول ما أنتما بأقوى على المشي منى ولا أنا باغني عن الاجر منكما ولم يكن معهما الافرسان وقيـل ثلاثة وقبل فرس واحد للمقداد وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الميرفاخذ أبوسفيان بالعير نحوالساحل وبعث الىمكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أنينفروالحاية

<sup>(</sup>١) عدة أمحاب بدر رضى الله عنهم ثلثمائة و بضعة عشر على عدة أمحاب طالوت

عيرهم فخرجوا مستصرخين وخرج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القيّال فتكلم المهاجرون فسكت عنهم وأنما كان قصده الانصار لانه ظن انهم لم يبايدوه الاعلى نصرته على من قصده في ديارهم فقام سـ مد بن عبادة فقال ايانا تريد يعنى الانصار والذي نفسي بيده لوأم تنا أن نخيضها البحرلا خضناها ولوأم تناأن نضرب أكبادها الى برك الغماد لفعلنا وقال له المقداد لانقول لك كافال بنواسرائيل لموسى ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا انا هُهُ ا قاعدون ﴾ ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك فسر النبي صلى اللهءايه وسلم بذلك وأجمع على القنال وبات تلك اللبلة ليلة الجمعــة سابع عشر رمضان قامًا يصــلي ويبكي ويدءو الله ويستنصره على أعدائه وفي المسند عن على بن أبي طالب قال لقد رأيتنا ومافينا الأنائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلى ويبكي حتى أصبح وفيه عنه أيضا قال أصابنا طش من مطريعني ليلة بدر فانطاقنا تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه. وسلم يدعو ربه ويقول ان مراك هذه الفيَّة لا تعبد فلما أن طلع الفجر نادي الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال وأمد الله تمالي نبيه والمؤمنين بنصر من عنده و بجند من جنده كافال تعالى ﴿ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب الكم أني ممدكم بالف من الملائكة مردفين وماجعله الله ألابشري ولنطمئن به قلو بكم وما النصر الامن عند الله ﴾ وفي حييح البخاري انجبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماتعدون أهل بدر فيكم قال من أفضال المسلمين أو كلة نحوها فال وكنذلك من شهد بدرا من الملائكة وقال الله تعالى ﴿ واقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ وقال ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قنلهم ومارميت اذرميت ولكن الله رمى ﴾ وروي ان النبي صــلى الله عليه وسلم لما رآهم قال اللهم ان هؤلاء قريش قد جاءت بخيلاً مها يكذ بون رسولك فأنجز لي ماوعدتني فاتاه جبريل فقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها فاخذ قبضة من حصباء الوادى فرمى بها نحوهم وقال شاهت الوجوه فلم يبق

مشرك الادخل في عينيه ومنخره وفه شيء ثم كانت الهزيمة وقال حكيم بن حزام سمعنا يوم بدر صوتًا وقع من السماء كانه صوت حصاة على طست فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فأنهزمنا ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن أناهم بالخبر كيف حال الناس قال لاشيء والله ان كان الا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلونا ويأسرونا كيف شاؤا وأيم الله مع ذلك مالمت الناس لقينا رجالا على خيل بلق بين السماء والارض مايقوم لهاشيء وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهـم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبوجهل وغييرهم وأسروا منهم سبعين وقصة بدر يطول استقصاؤها وهي مشهورة في النفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها وأنما المقصود همهنا التنبيه على بعض مقاصدها وكان عدوالله ابليس قد جاء الى المشركين في صورة سراقة بنمالك وكانت يده في يد الحارث بن هشام وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم فلما رأى الملائكة هرب وألتي نفســـه في البحروقد أخبرالله عن ذلك بقوله تعالى ﴿ وَاذْرُ بِن لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُمُ وَقَالَ لَاغَالَبُ لَـ كُمَّ الْيُوم من الناس وأبي جار ليكم فلما تراءت الفئنان نكص على عقبيه وقال أني برىء منكم أني أرى مالاترون اني أخاف الله والله شديد العقاب، وفي الموطأ حديث مرسـل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مارؤى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة الامارأي يوم بدر قيـل وما رأى يوم بدر قال رأى جبريل يزع الملائكة فابليس عدوالله يسمىجهده فى اطفاء نور الله رتوحيده ويغرى بذلك أولياء من الكفاروالمنافقين فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه واظهار دينه على الدين كله رضي بالقاء الفتن بين المسلمين واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم كاقرا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في النحريش بينهم خرجه مسلم من حديث جابر وخرج الامام أحمد والنستي والنرمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الاحوص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا ان الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا وايكن

سيكون لهطاعة في بعض مانحتةرون من أعمالكم فيرضى بها وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال از الشيطان قد أيس أن يعبد بارضكم ولكنه يرضي أن يطاع فيماسوي ذلك فيما تحاقرون من أعمالكم فيرضى بها فاحــ ذروا يأيها الناس أني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فان تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعظم على ابليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الارض ومذاربها فانه أيس أن تعود أمنه كاهم الى الشرك الاكبر قال سعيد بنجبير لما رأى الميس الذي صلى الله عليه وسلم قامًا بمكة يصلي رن ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رن رنة أخرى اجتمعت اليه ذريته فقال ايسوا أن تردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الى الشرك بمد يومكم هذا ولكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوح والشعر خرجــه ابن أبي الدنيا وخرج الطبراني باسناده عن مجاهد عن أبي هريرة قال ان ابليس رن لما أنزات فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدبنة والممروف هذا عن مجاهد من قوله قال رن ابليس أربع رنات حين لمن وحين اهبط من الجنة وحين بعث محمد وحين أنزلت فأنحة الكتاب وأنزلت بالمدينة خرجه وكيع وغيره وقال بعض النابعين لما أنزلت هذه الآية ﴿ والَّذِينَ اذَا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ الآية بكي ابليس يشمير الى شدة حزنه بمزولها لما فيها من الفرح لاهـل الذنوب فهو لا بزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأي منه ومن أمته ما يهمه و يغيظه قال ثابت لما بعث النبي صلى الله علية وسلم قال ابليس لشياطينه لقد حــدث أم فانظروا ماهو فانطلقوا ثم جاؤه فقالوا ماندري قال ابليس أنا أنبئكم بالخبر فذهب وجاء قال قد بعث محمد صلى الله عليه وسام فجعل مرسل شياطينه الى أهجاب النبي صلى الله عليــ وسلم فيجيؤا بصحفهم ليس فيهاشئ فقال مالكم لاتصيبون منهم شيئا قالوا مامحبنا قوماقط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون الى الصلاة فيمحى ذلك قال رويدا انهم عسى أن يفتح الله لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم وعن الحسـن قال قال ابليس

سوات لامة محمد المماصي فقطموا ظهري بالاستففار فسولت لهم ذنوبا لايستغفرون منها يعنى الاهواء ولايزال ابليس يري في مواسم المغفرة والعتق من النار مايسو وفيوم عرفة لايري أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه لما يري من تنزل الرحمــة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا مارؤي يوم بدر وروى انه لما رأي نزول المغفرة اللامة في حجة الوداع وم النحر بالمزدلفة أهوى يحثي على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من جزع الخبيث وفي شهر رمضان يلطف الله بامة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لايقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب (١) ولهذا تقل المماصي في شهر رمضان في الامة لذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذادخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلست الشياطين ولمسلم فتحت أبواب الرحمة وله أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذاجا. رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وخرج منه البخارى ذكر فنح أبواب الجنمة وللترمذي وابن ماجه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنية فلم يغلق منها باب وينادي مناد ياباغي الخير أقبال وباباغي الشراقصر ولله عنقاء من النار وذلك كل ليلة وفي رواية للنسائي وتفل فيه مردة الشياطين وللامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عايم وسلم قال أعطيت أمتى في رمضان خمس خصال لم تعطه أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عنيد الله من ربح المساك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادى الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والاذى ويصيروا اليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره

(١) لماذا تقل المعاصى في شهر رمضان

ويغفر لهم فيآخر ليلة قبل يارسول الله أهي ليلة القدرقال لاولكن العامل أنما يوفي أجره اذا قضى عمله وفى ليلة القدر تنتشر الملائكة في الارض فيبطل سلطان الشياطين كاقال الله تمالي ﴿ تَنْزَلُ الْمُلاثِكَةُ وَالْرُوحِ فَيْهَا بَاذَنْ رَبِّهِمْ مِنْ كُلُّ أَمْنُ سَلَّامٌ هي حتى مطلع الفجر ﴾ وفي المسند عن أبي هربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة ذلك الليلة في الارض أكثر من عدد الحصى وفي صحيح ابن حان عن جار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر لا يخرج شيطانها حتى بخرج فجرها و في المسند من حديث عمادة من الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ليلة القدر لا محل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح وان أمارتها ان الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم الاليلة الفجر ﴾ قال سلام أن محدث فيها داء أو يستطيع شيطان العمل فيها وعنه قال ليلة القدر ايلة سالمة لا محدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان وعنه قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوأ ولا محدث فيها أذى وعن الضحاك عن ابن عباس قال في تلك الليلة تصفد مردة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب فلذلك ﴿ قال سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ ويروى عن أبي بن كمب رضى الله عنه قال لا يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا يخبل أوداء أوضرب من ضروب الفساد ولاينفذ فيها سحر ساحر و بروى باسناد ضعيف عن أنس مرفوعا انه لانسرى نجومها ولاتنبح كلام ا وكل هـ ندا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء ابن آدم لوعرفت قدر نفسك ماأهنتها بالمعاصي أنت الختار من المخلوقات و لك أعدت الجنه ان اتقيت فهي اقطاع المتقين والدنيا اقطع ابليس فهو فيها من المنظرين فكيف رضيت لنفسك بالاعراض عن اقطاعك ومزاحمة ابليس على اقطاعه وأن تكون غدا ممه في

النارمن جملة اتباعه الماظردناه عن السما الاجلك حيث تكبر عن السجود لابيك وطلبنا قربك لنكون من خاصتنا وحزبنا فعاديتنا و واليت عدونا ﴿ أَفْتَتَخَذُونَهُ وَذَرِيتُهُ أُولِيا ، من دوتى وهم لـكم عدو بئس للظالمين بدلا ﴾ شعر

رعى الله من نهوى وان كان مارعي حفظنا له العهد القديم فضيعا وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا ابشروا يامعاشر المسلمين فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لاجليم قد فتحت ونسمانها على قلوب المؤمنيين قد نفحت وأبواب الجحيم كلها لاجليم مغلقة واقدام ابليس وذريته من أجليم موثقة فني هذا الشهر يؤخذ من ابليس بالثار وتستخلص العصاة من اسره فما ببقي لهم عنده آثار كانوا فراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره فهجروا اليوم تلك الاوكار نقضوا معاقل حصونه بمعاول التو بة والاستغفار خرجوا من سجنه الى حصن التقوي والايمان فامنوا من عذاب النار قصموا ظهره بكلمة التوحيد فهو يشكو ألم الانمكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن فني هدذا الشهر يدعو بالويل الدي تنزل الرحمة ومغفرة الاو زار غلب حزب الرحمن حزب الشيطان فها بلويل الدي تنزل الرحمة ومغفرة الاو زار غلب حزب الرحمن حزب الشيطان فها بقى له سلطان الاعلى الكفار عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوي

يانداماى هيا القلب هيا فاطردوا عنى الصبا والمرحا هزم العقل جنودا للهوى فاسدى لاتعجبوا ان صلحا زجر الحق فؤادى فارعوي وأفاق القلب منى وصحا بادروا التوبة من قبل الردى فناديه ينادينا الوحا

عبادالله شهر رمضان قد انتصف فمن منه حاسب نفسه فيه لله وانتصف من منهم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف من منهم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبنى له فيها غرفا من فوقها غرف ألا ان شهركم قد أخذ في النقص فزيد واأنتم في العمل فمكا ننهم به وقد انصرف فيكل شهر فعسى أن يكون منه خلف وأما شهر رمضان فمن أين الم

منه خلف شعر

تنصف الشهر والهفاه وانهدما واختص الفوز بالجنات من خدما وأصبح الفافل المسكين منكسرا مثلي فياريحه ياعظم ما حرما من فاته الزرع في وقت البدارفها تراه يحصد الاالهم والندما طوبي لمن كانت النقوى بضاعته في شهره و بحبال الله معتصا

﴿ الْحِلْسِ الرابع في ذكر العشر الاواخر من رمضان ﴾

في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد منزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله (١) وشد المُنزر وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في المشر الاواخر مالا يجتهد في غيره كان الذي صـ لى الله عليه وسلم يخص المشر الاواخر من رمضان باعمال لا يعملها في بقية الشهر فمنها احياء الليل فيحتمل أن المراد احياء الليل كله وقدروى من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الهشرين بصلاة ونوم فاذا كان العشر يمني الاخير شمر وشد المئزر وخرج الحافظ أبونهم باسناد فيه ضعف عن أنس قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا شهد رمضان قام وزام فاذا كان أربها وعشرين لم يذق غمضا ويحتمل أن يريد باحياء الليــل احياء غالبه وقد روى عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أباجعفر محمد بن على انه فسر ذلك باحياء نصف الليل وقال من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الافليلا ويؤيده مافي صحيح مسلم عن عائشة قالت ماأعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وذكر بعض الشافعية في احياء ليلني العيدين انه تحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل قال وقيل تحصـل بساعة وقد نقل الشافعي في الام عن جماعة من خيار أهل

<sup>(</sup>١) نسخة وجد

المدينة ما يؤيده ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس ان احيا ها محصل بأن يصلي المشاء في جماعة ويعزم على أن يصلى الصبيح في جماعة وقال مالك في الموطأ بلغني ان ابن المسيب قال من شهد العشاء ليلة القدر يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها وكذا قال الشافعي في القديم من شهد المشاء والصبح ليلة القدر فقد أخــ خطه منها وقد روى هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر خرجه أبو الشبخ الاصبهاني ومن طريقه أبوموسي المديني وذكر انه روي من وجه آخر عن أبي هر برة نحوه ويروي من حديث على بن أبي طالب مرفوعا لكن اسناده ضعيف جدا وبروي من حديث أبي جعفر محد بن على مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتي عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكرالى جمعة فقد صلم الشهر واستكل الاجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عزوجل قال أبوجعفر جائزة لانشبه جوائز الامراء خرجـه ابن أبي الدنيا ولو نذر قيام الملة القدر لزمه أن يقوم من ليالى شهر رمضان مايتيقن به قيامها فهن قال من العلماء انها في جميع الشهر يقول يلزمه قيام جميع ليالي الشهر ومن قال هي في النصف الآخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الاخير منه ومن قال هي في العشر الاواخر من الشهر قال يلزعه قيام ليالى العشر كالها وهو قول أصحابنا وان كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالى العشر فان قلنا انها لاتنتقل في العشر أجزأه في نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر ويقوم من عام قابل من أول العشر الى وقت نذره وان قلنا أنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالى العشركالها بعد عام نذره ولونذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة فان قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخري نصفها قاله الاوزاعي نقله عنه الوليد بن مسلم في كتاب النذور وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم ازالكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالى العشر دون غيره من الليالي وفي حديث أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم الملة ثلاث وعشر بن وخمس وعشر بن وسبع وعشر بن ذكر انه دعا أهله ونساء ليلة سبع وعشر بن خاصة وهذا يدل على انه يتأكد ايقاظهم في اكد الاوتار التي ترجى فيها ليلة القدر وخرج الطبراني من حديث على ان النبي صلى الله عايمه وسلم كان يوقظ أهله فى الهشر الاواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة قال سفيان الثورى أحب الى اذادخل الهشر الاواخر أن يتهجد بالليل ويجهد فيه وينهض أهله وولده الى الصلاة ان أطاقوا ذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما ألاتقومان فتصليان وكان يوقظ عائشة بالليل اذاقضي تهجده وأراد أن يوتر و ورد الترغيب في ايقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الما في وجهه وفي الموطأ ان عربن الخطاب كان يصلى من الليل ماشاء الله ان يصلى حتى اذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية ﴿ وأم أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ الآية كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل قد ذهب الليل و بين أيدينا طريق بعيد و زاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بهينا شعر

يانائم الليل كم ترقد قم ياحبيبي قد دنا الموعد وخد من الليل وأوقاته وردا اذا ماهجع الرقد من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد قل لذوى الالباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد

ومنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر واختلفوا فى تفسيره فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة كايقال فلان يشد وسطه و يسعي فى كذا وهذا فيه نظر فانها قالت جد وشد المئزر فعطفت شد المئزر على جده والصحيح ان المراد اعتزاله للنساء و بذلك فسره السلف والأعة المنقدمون منهم سفيان النورى وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس وورد تفسييره بانه لم يأو الى فراشه حتى ينسلخ رمضان وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم غالبا يعتدكف العشر الاواخر والمعتدكف عمنوع من قربان النساء بالنص

والاجماع وقد قالت طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى ﴿ فَالا نَا بِاشْرُ وَهُنَّ وَابْتُغُوا ما كته ب الله لكم ﴾ أنه طلب ليلة القدر والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالى الصيام الى أن يتبين الخيط الايض من الخيط الاسود أم مع ذاك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسامون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر فامن مع ذاك بطلب ايلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر فمن همنا كان النبي صلى الله عليه وسام يصيب من أهله في العشمرين من رمضان تم يمتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القــدر في العشر الاواخر ومنها تأخيره للفطور الى السحور روي عنه من حديث عائشــة وأنس انه صــلي الله عليه وسلم كان في ليالى العشر يجمل عشا ه سحورا ولفظ حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رمضان قام ونام فاذا دخل العشر شــد المُعزر واجننب النسا واغتسل بين الاذانين وجعل المشاء سحورا أخرجه ابن أبي عاصم واسناده مقارب وحديث أنس خرجه الطبراني ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المشر الاواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النسا وجمل عشاءه سحورا وفي اسناده حفص بن واقد قال ابن عدى هذا الحديث من أنكر مارأبتله و روى أيضا نحوه من حديث جار خرجه أبو بكر الخطيب وفي استناده من لايعرف حاله وفي الصحيحين مايشهد لهذه الروايات ففيهما عن أبي هريرة قال نهيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال لهرجل من المسلمين أنك تواصل يارسول الله فقال وأيكم مثلي أني أبيت عند ربى يطممني ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لونأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا فهذا يدل على انه واصل بالناس فيآخر الشهر وروىعاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ماواصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط غير انه قد أخر الفطر الى السحور واسناده لا أس به وخرج الامام أحمد من حديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الىالسحر وخرجه الطبراني من حديث جابر أيضا

وخرج ابن جرير الطبري من حديث أبي هر برة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه فقال أنت تفعل ذلك فقال انكم استم مثلي اني أظل عندر بي يطعمني ويسقيني وزعم ابن جرير ان النبي صلي الله عليه وسلم لميكن يواصل في صيامه الا الى السحر خاصة وان ذلك يجوز لمن قوى عليه ويكره لغيره وأنكرأن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء وقال أيما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام ما ليكون أنشط له على العبادة أُوايثاراً بطعامه على نفسه أولخوف مقلق منعه طعامه أونحو ذلك فمقتضى كلامه ان من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يمتقد ان امساك الليل قربة انه جائز وان أمسك تعبدا بالمواصلة فان كان الى السحر وقوى عليه لم يكره والاكره ولذلك قال أحمد واسمحاق لا يكره الوصال الى السحر وفي صيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانواصلوا فايكم أراد أن يواصل فليواصل الى السحر قالوا فانك تواصل بارسول الله قال أي است كهيئنكم اني أبيت لى مطعم يطعمني وساق يسقيني وظاهر هذا يدل على انهصلي الله عليه وسلم كان بواصل الليل كله وقد يكون صلى الله عليه وسلم انمافعل ذلك لانه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالى المشر ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل فان الله كان يطعمه ويسقيه واختلف في مهنى اطعامه فقيل انه كان يؤتي بطعام من الجنة يأكله وفي هذا نظر قانه لوكان كذاك لم يكن مواصلا وقد أقرهم على قولهم له انك تواصل لكن روى عبدالرزاق في كتابه عن ابن جريج أخبرني عرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الوصال قالوا فانك تواصل قال ومايدريكم اعل ربي بطعمني و يسقيني وهذا مرسل وفي رواية لمسلم من حديث أنس اني أظل يطعمني ربي ويســقيني وانما يقال ظل يفعل كذا اذاكان نهاوا ولوكان أكلاحقيقيا لكان منافيا للصيام والصحيح انهاشارة الى ما كان. الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد انسه ونفحات قدسه فمكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الالهية والمنح الربانيةمايغذيه

ويغنيه عن الطعام والشراب كما قبل

الذكر قوت قلوب العارفين يفنيهم عن الطعام والشراب كما قيل

أنت ربى اذا ظمئت الى المـاء وقوتى اذا أردت الطماما

لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة فاف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة

يامن لحشا الحب بالشوق حشا ذا سر سراك في الدجاكيف فشا هـذا المولى الى الماليـك مشا لاكان عيشاأورث القلب غشا

ويتأكد تأخير الفطر فى الليالى الني ترجى فيها اليلة القدر قال ذر بن حبيش في اليلة اسبع وعشر بن من استطاع منهم أن يؤخر فطره فليفعل وليفطر على ضياح ابن ورواه بعضهم عن ذرعن أبي بن كعب مرافوعا ولايصح وضياح الابن وروى ضيح بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف هو اللبن الحائر المعزوج بالماء وروى أبو الشيخ الاصبهاني باسناده عن على قال ان وافق ليلة القدر وهو يأكل أورثه داء لايفارقه حتى يموت وخرجه من طريقه أبو موسى المديني وكائه يريد اذاوافق دخولها أكله والله أعلم وفرجه من طريقه أبو موسى المديني وكائه يريد اذاوافق دخولها أكله والله أعلم ومنها اغتساله بين الهشاء بن وقد تقدم من حديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان والمراد أذان المغرب والعشاء وروي من حديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتسل بين العشاء بن كل ليلة يعني من العشمر الاواخر وفي اسناده ضعف وروى عن يفتسل بين العشاء بن كل ليلة عليه وسلم ليلة من رمضان فاغتسل النبي صلى الله عليه عليه وسلم وستره حذيفة وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم خرجه ابن أبي عاصم وفي رواية أخري عن حذيفة قال نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل فصب عليه دلوا من ماء وقال وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل فصب عليه دلوا من ماء وقال وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل فصب عليه دلوا من ماء وقال ابن جرير كانوا يستحدون أن يغتسلوا كل ليلة من ايالى العشر الاواخر وكان النخبي

يغتسل في العشر كل ليلة ومنهم من كان يغتسل وينطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر فام ذربن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضان وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه اذاكان ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة ازار أوردا. فاذا أصبح طواهما فلم يلبسهما الى مثلها من قابل وكان أيوب السمختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ويابس ثوبين جديدين ويستجمر ويقول ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهـل المدينة والتي تايها ليلتنا يدني البصريين وقال حماد بنسلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة فيالليلة الني ترجى فيها ليلة القدر وقال ثابت كان لتميم الداري حلة اشتراها بالف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فتبين بهذا انهيستحب في الليالي التي ترجي فيها ليلة القدر التنظف والمزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن كما يشرع ذلك فيالجمع والاعياد وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كماقال تمالي ﴿خذوا زينتكم عندكل مسجد ﴾ وقال ابن عمر الله أحق أن يتزين له وروى عنه مرفوعا ولايكل التزين الظاهر الا بمزين الباطن بالتو بة والانابة الى الله تعالى وتطهيره من ادناس الذنوب وأوضارها فان زينة الظاهر مع خراب الباطن لانغنى شيئا قال الله تعالى ﴿ يَابِّنِي آدُم قد أنزانا عليكم اباسا يواري سوآ تبكم وريشا واباس النقوى ذلك خير ﴾ شعر

اذا المرء لم يابس ثيابا من انتقى تقلب عريانا وان كان كاسيا لايصلح لمناجاة الملك في الخلوات الامن زين ظاهره وباطنه وطهرهما خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السر وأخنى وهو لاينظر الى صوركم وأنما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم فن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى أنشد الشبلى

قالوا غدا الهيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حبه جرعا فقر وصبرهما ثوبات تحتهما قلب يرى الفه الاعياد والجما أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم المزاور في الثوب الذي خلما

الدهرلي مأنم ان غبت يا أملي والعيد ما كنت ليمرأى ومستمعا ومنها الاعتكاف ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى وفي هيم البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين وأيما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لاشغاله وتفريفا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه وكان محتجر حصبرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولايشتغل بهم ولهذا ذهب الامام أحمد الى أن المعتكف لايستحب له خالطة الناس حتى ولالثمايم علم واقراء قرآن بل الافضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه وهـ ذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية وانما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهى عنها سـئل ان عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولايشهد الجمعة والجاعة قال هو في النار (١) فالخلوة المشروعة لهذه الامة هي الاعتكاف في المساجد خصوصا في شهر رمضان خصوصا في المشر الاواخر منه كاكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فالمعتكف قدحبس نفسه علي طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كلشاءل يشغله عنه وعكمف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله ومايرضيه عنه كما كان داود الطائي يقول في ليله همك عطل على الهموم وحالف بيني و بين السهاد وشوقي الى النظر اليـك أوثق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات

مالى شغل سواه مالى شغل مايصرف عن قلبي هواه عذل ما أصنع اجفان وخاب الامل منى بدل ومنه مالى بدل ما أصنع اجفان وخاب الامل منى بدل ومنه مالى بدل ما أصنع اجفان وحقيقته قطع الملائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق و كما قويت المحرفة بالله والحبة له والانس به أو رثت صاحبها الانقطاع الى الله تعالى بالكلية على كل حال كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بر به فقيل له اما تستوحش قال كيف استوحش

<sup>(</sup>١) الحلوة المشروعة لهذه الامة هي الاعتكاف (٢) معنى الاعتكاف وحقيقته

وهو يتمول أنا جليس من ذكرني

أو حشتنی خـلواتی بك من كل أنیسی وتفـردت فمـاینـتك بالفیب جلیسی

یالیان القدر للعابدین اشهدی یا اقدام القانتین ارکهی لربك و اسجدی یا استه السائلین جدی فی المدالة واجتهدی شعر

> يارجال الليل جدوا رب داع لايدرد ما يقوم الليل الا من له عزم وجد

ليلة القدر عند المحبين ايلة الحظوة بانس مولاهم وقر به واندا يفرون من ايالى البعد والهجر كان ببغداد موضعان يقال لاحدهما دار الملك والاخرى القطيعة فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة فقال له احملني معك الى دار الملك فقال له المملاح ما قصد الا القطيعة فصاح العارف لا بالله لا بالله منها أفر

وليلة بت باكنافها تعدل عندى ليلة القدر كانت الاما لسروريبها بالوصل حتى مطلع الفجر يامن ضاع عره في لاشئ استدرك مافاتك في ليلة انقدر فانها تحسب بالعمر وليلة وصل بات منجز وعده سميرى فيها بعد طول مطال شفيت بها قابا أطيل غليله زمانا فكانت ليلة بلياله

قال الله تعالى ﴿ إِنَا أَنزِلناه في لِيَالة القدر وما أدراك ما ليلة الفدر ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ واختلف في لياة القدر والحدكمة في تزول الملائكة في هذه الليلة ان الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والاسلحة فاذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول الى الارض لان العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالى رمضان ومساجدهم بالقناديل و المصابح في تول الرب تعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلم ﴿ أنجمل فيها من يفسد فيها ﴾ الآية فقات لكم أنى أعلم مالاتعلمون اذهبوا اليهم في هذه الليلة حتى تروهم يفسد فيها ﴾ الآية فقات لكم أنى أعلم مالاتعلمون اذهبوا اليهم في هذه الليلة حتى تروهم

قائمين ساجدين را كممين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أوماشا الله من ذلك فكانه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر وروي عن مجاهد اناانبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله هذه السورة ليلة القدرخير من ألف شهر الذي لبس فمهاذ لك الرجل (١) السلاح في سبيل الله ألف شهر وقال النخمي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر لهمانقدم من ذنبه و في المسند عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قامها ابتفاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم قال جو يبر قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب قال نعم كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر اخوابي المعول على القبول لاعلى الاجتهاد والاعتمار ببر القلوب لا بعمل الابدان رب قائم حظه من قيامه السهر كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم هذا نام وقليه ذاكر وهذا قام وقليه فاحر

ان المقادير اذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم

لكن العبد مأمور بالسمى في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الاعمال الصالحات وكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ﴿فاما من أعطي واتق وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمبادرة المبادرة الى اغتنام وأما من بخل واسنفني وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمبادرة المبادرة الى اغتنام العمل فعابق من الشهر فعسى أن يستدرك به مافات من ضياع العمر

(١) قبل انه يوشع بن نون ذكره صاحب روضة العلماء

تولى العمر فى سهو \* وفي لهووفى خسر فياضيعة ما أنفق \* تفيالايام من عمرى ومالى فى الذي ضيع \* تسمن عمرى من عذر فما أغفلنا عن وا \* جبات الحمد والشكر أما قد خصنا الله \* بشهر أبرا الرحم \* نفيه أشرف الذكر وهدل يشبهه شهر \* وفيه ليلة القدر فكم من خبر صح \* بما فيها من الخير روينا عن ثقات ان \* ها تطلب في الوتر فطو بي لامري يطل \* بها في هذه العشر ففيها تنزل الاملا \* ك بالانوار والبر قد قال ﴿ سلام ه \* ي حتى مطلع الفجر ﴾ ألا فادخروها ان \* هامن أنفس الذخر فكمن معتق فيها \* من النار ولا يدرى

﴿ المجلس الخامس في ذكر السبع الاواخر من رمضان ﴾

في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أري رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر و في حييح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النمسوها في العشر الاواخر فان ضعف أحدكم أوعجز فلا يغلبن على السبع البواقي قد ذكرنا فيما تقـدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر وانه اعتكف من المشر الاوائل منه ثم طلمها فاعتكف بعد ذلك العشر الاوسط في طلمها وان ذلك تكرر منه غير منة تم استقر أمره على اعتكاف العشر الاواخر في طلبها وأمر بطلبها فيــ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في المشر الاواخر من رمضان وفي رواية للبخاري في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وله من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسوها في العشر الاواخر الفوابر من رمضان ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها قي المشر الغوابر والاحاديث في المهني كثيرة وكان يأمر بالناسها في أوتار العشر الاواخر ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النمسوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقي في سابعة

تبقى فىخامسة تبقي وفى رواية له هى في العشر فىسبع تمضين أوسبع يبقين وخرج الامام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة قالمأنا بملتمسها لشي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في المشر الاواخر فأني سممته يقول التمسوها في تسع يبقين أوسبع يبقين أوخمس يقين أوئلاث يبقين أوآخر ايلة وكان أبو بكرة يصلي في المشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فاذا دخل العشر اجمهد ثم بعد ذلك أم بطلبها في السبع الاواخر وفي المسند وكناب النسائي عن أبي ذر قال كنت أسأل الناس عنها يعنى ليلة القدر فقلت يارسول الله أخـ برني عن ليلة القدر أفي رمضان عي أوفي غيره قال بلي هي في رمضان قلت تكون مع الانبياء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت أم هي الى يوم القيامة قال بل هي الى يوم القيامـة قلت في أي رمضان هي قال التمسوها في العشر الاول والعشر الاواخر قلت في أى العشرين هي قال في العشر الاواخر لانسأاني عن شيء بعدها مُحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبات غفاته فقات يارسول الله اقسمت بحقى لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب على غضبا لم يفضب مثله منذ صحبته وقال التمسوها في السبع الاواخر لانسأاني عنشي بمدها وخرجه اس حبان في صيحه والحاكم وفي رواية لها انه قال ألم انهك أن تسألني عنها ان الله لوأذن لي أن أخبركم بهالاخبرتكم لاآمن أن تكون فيااسبع الاواخر ففي هذه الرواية انبيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر انتهي الى أنها في السبع الاواخر ولم يزد على ذلك شيئًا وهذا مما يستدل بهمن رجح ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين على ليلة احدي وعشرين فان ليلة احدى وعشرين ليست من السبع الاواخر بلا تردد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر أنه بين انها ليلة سبع وعشر بن كاسيأتي ان شاء الله تمالي و اختلف في أول السبع الاواخر فمنهم من قال أول السبع ليلة ثلاث وعشرين على حساب نقصان الشهر دون عامه لانه المتيةن وروي هذا عن ابن عباس وسيأني كلامه فيما بعد انشاء الله تمالي وفي ضحيح البخاري عن بلال قال لنها أول السبع من العشر الاواخر وخرجه ابن أبي شيبة رعنده قال ليلة ثلاث وعشر ين وهذا

قول مالك قال أرى والله أعلم ان التاسعة ليلة احدى وعشر بين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وتأوله عدالملك سنحبيب على انه انمايحسب كَذَلِكَ اذَا كَانَ الشَّهُرُ نَاقَصًا وَلِيسَ هَذَا بِشِّيٌّ فَانَهُ آمَا أَمْ بِالْاجْتِهَادُ فِي هَذَهُ اللَّهَالَى على هذا الحساب وهـ ذا لا يمكن أن يكون مراعي بنقصان الشهر في آخره وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وعس طيبا وليلة أربع وعشرين ويقول ليلة ثلاث وعشرين ليلة أهل المدينــة وليلة أربع وعشرين ليلتنا يــني أهل البصرة وكذلك كان ثابت وحميد يفعلان وكانت طائفة تجتهد ليلة أربع وعشرين روى عن أنس والحسن وروى عنه قال رقبت الشمس عشرين سنة ليلة أربع وعشرين فكانت تطلع لاشعاع لها وروى عن ابن عباس ذكره البخارى عنه وقيل ان المحفوظ عنه انها ليلة ثلاث وعشرين كاسبق وقد تقدم حـديث انزال القرآن في ليلة أربع وعشر بن وكنذلك أبوسميد الخدرى وأبو ذرحسبا الشهرتاما فيكون عندهما أول السبع الاواخر ليلة أربع وعشرين وممن اختار هذا الفول ابن عبدالبر واستدل بأن الاصل عام الشهر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم با كماله اذاغم مع احمال نقصانه وكذلك رجحه بعض أصحابنا وقد تقدم من حديث أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذق غمضا واسناده ضعيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان أول السبع البواقي ليلة ثلاث وعشرين ففي مسند الامام أحد عن جابر ان عبد الله بن أنيس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايلة القدر وقد خلت اثنان وعشرون ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في هذا السبع الاواخرالتي بقين من الشهر وفيه أيضا عن عبدالله بن أنيس انهم سألوا النبي صـ لى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين فقال التمسوها هـ ذه الليلة فقال رجل من القوم فهي اذن يارسول الله أولى تمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع ان الشهر لايتم وفيــ أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صـلى الله عليه وسلم قال كم مضى من الشهر قلنا مضت ثنتان

وعشرون وبقى ثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل مضت ثنثان وعشرون و بقى سبع اطلبوها الليلة وقد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نقصانه وهو بعيد ويدل على خارفه انه روى في عام حديث أبي هريرة رضي الله عنه تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذاو هكذا وهكذا ثم خنس ابهامه في الثالثة فهذا يدل على انه تشريع عام وانه حسب الشهر على تقدير نقصانه أبدالانه المنيقن كاذهب اليه أبوب ومالك وغيرهما وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة ثلاث وعشرين وليلة خامسة تبقى ليلة خمس وعشرين وليلة تاسعة تبقى ليلة احدى وعشرين وقد روى عن النعمان بن شير رضي الله عنه أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر بمامضي من الشهر وأخبر ان الصحابة يحسبونها بما قي منه وهذا الاحمال انما يكون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وقد خرجه البخاري من حديث عبادة رضى الله عنه ومسلم من حديث أبي سعيد فانه يحتمل أن يراد به الناسعة والسابعة والخامسة بما يبقى وبما يمضى فاما حديث ابن عباس وأبي بكرة وما في معناهما فانها مقيدة بالباقي من الشهر فلا محتمل أن يراد به الماضي وحينتد يتوجه الاختلاف السابق في انه هل يحسب على تقدير تمام الشهر أونقصانه وحديث ابن عباس قدروي بالشك فيما مضي أويبقي وقد خرجه البخاري بالوجهين وحديث أبي ذرفي قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم أفراد العشر الاواخر قد خرجه أبوداود الطيالسي بلفظ صريح انه قام بهم اشفاع العشر الاواخر وحسبها أوتارا بالنسبة الى ماييقي ،ن الشهر وقدره تاما وجعل الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة تمان وعشر بن وهي الثالثة مماييقي وقد قيل أن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهمه من المعنى والله أعلم وعلى قياس من حسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر فينبغي أن يكون عنده أول العشر الاواخر ليلة العشرين لاحمال أن يكون الشهر ناقصافلا يتحقق كونها عشر ليال بدون ادخال ليلة العشرين فيها وقديقال بل العشر الاواخر عبارة عما بعدانقضاء المشرين الماضية من الشهر وسواء كانت تامة أوناقصة فهي المعبر عنها بالعشر

الاواخر وقيامها هوقيام العشر الاواخر وهذا كايقال صام عشر ذي الحجة وأنما صام منه تسمة أيام ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحجة وقال أعا يقال صام التسع ومن لم يكرهه وهم الجهور فقد يقولون الصيام المضاف الى المشر هو صيام مايمكن منه وهوماعدا يوم النحر ويطلق على ذلك المشر لانه أكثر المشر والله أعلم وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا فح كي عن بعضهم انها رفعت وحديث أبي ذريرد ذلك وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كلسع سنين مرة وفي اسناده ضعف وعن بعضهم انهافي كل السنة حكى عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين وروي عن أبي حنيفة وقال الجهور هي في رمضان كلسنة ثم منهم من قال هي في الشهر كله وحكى عن بعض المتقدمين انها أول ليلة منه وقالت طائفة هي في النصف الثاني منه وقد حكى عن أبي يوسف ومحمد وقد تقدم قول من قال انها ليلة بدر على اختلافهم هي ليلة سبع عشرة أوتسع عشرة وقال الجهور هي منحصرة في العشر الاواخر واختلفوا في أى ليالى العشر أرجى فحمكي عن الحسن ومالك انها تطلب في جميع ليالى العشر اشفاعه وأوتاره ورجحه بعض أحيابنا وقال لان قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أوخامسة تبقى ان حملناه على تقدير كال الشهركانت اشفاعا وان حملناه على مابقي منه حقيقة كان الامر موقوفًا على كال الشهرفلا يعلم قبله فان كان تاما كانت الليالي المأمور بها بطلبها اشفاعا وان كان ناقصا كانت أوتارا فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر وقال الا كثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض وقالوا الاوتارأرجي في الجملة ثم اختلفوا أي أوتاره أرجى فمنهم من قال ليلة احدى وعشرين وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدرى وقد ذكرناه فيما سبق وحكى عنه انها تطلب ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين قال في القديم كاني رأيت والله أعلم أقوي الاحاديث فيه ليلة احدي وعشرين وليلة ثلاث وعشر بن وهي الـتي مات فيها عـلى بن أبي طالب رضي الله عنــه وقد جاء في ليلة سبع عشرة وليلة أربع وعشرين وليلة سبع وعشرين

(メメードル)

انبهى وقدروي عن على وابن مسعود رضى الله عنهما انها تطلب ليلة احدى وعشرين وثَلَاثُ وعشر بن وحكى للشافعي قول آخران أرجاها ليلة تُلاثُ وعشر بن وهــــــذا قول أهل المدينة وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة وممن روى عنه انه كان يوقظ أهلها فيها اس عباس وعائشة وهو قول مكحول وروى رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد قال أصابني احتلام فيأرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين في رمضان فذهبت لاغتسل فسقطت في الماء فاذا الماء علنب فناديت أصابي أعلمهم أني في ما عذب قال ابن عبدالبر هذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة يعني عبدالله ابن أنيس وقد روى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيامها وفي تحييج مسلم عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر أريت اني أسجد صبيحتها في ماء وطين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى جبهته أثر الما والطين وقال سعيد بن المسيب كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال ألا أخبركم بليلة القدر قالوا بلي يارسول الله فسكت ساعة قال لقد قلت الح ماقلت آنفا وأنا أعلمها ثم أنسيتها أوأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا أى ليلة هي في غزوة غزاها فقالوا سرنا فقفلناحتي استقام ملا القوم على انها ليلة ثلاث وعشرين خرجه عبدالززاق في كتابه ورجحت طائفة ليلة أربع وعشرين وهم الحسن وأهل البصرة وقدروي عنأنس وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بينالليلتين أعنى ليلة ثلاثوأربع ورجحت طائفة ليلة سبع وعشرين وحكاه الثورى عن أهل الكوفة وقال نحن نقول هي ليلة سبع وعشرين لما جاءناءنأبيٌّ بن كعب ويمن قال بهذا أبي بن كعب وكان يحلف عنه ولايستشني وزربن حبيش وعبدة بن أبي لبابة وروى عن قنان بن عبدالله النهسي قال سألت زرا عن ليلة القدر فقال كان عمروحذيفة واناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايشكون انها ليلة سبع وعشرين خرجه ابن أبي شيبة وهو قول أحمد واسحاق وذهب أبوقلابة وطائفة الى أنها تنتقل في ليالي العشر و روى عنه انها تنتقل في أوتاره خاصة وممن قال باننقالها في ليالي العشر المزني

وابن خزيمة وحكاه ابن عبدالبر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور وفي صحة ذلك عنهم بعد وانما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليــ كله واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق واستدل من رجح ليلة سبع وعشر ين بان أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية أوبالعلامة التي أخـبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لاشعاع لها خرجه مسلم وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي من كعب رضي الله عنه قال والله أبي لا علم أي ايلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي الله سبع وعشرين وفي مسند الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رجلا قال يارسول الله انى شيخ كبير عليل يشق على القيام فمرنى بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر قال عليك بالسابعة واسناده على شرط البخاري و وي الامام أحمد أيضا قالحدثنا يزيد بن ارون أنبأنا شعبة عن عبدالله ان دينارعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحربها فليتحرها ليلة سبع وعشرين أوقال محروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر ورواه شبابة ووهب سجرير عن شعبة مثله ورواه أسود بن عامر عن شعبة مثله وزاد في السبع البواقي قال شعبة وأخبرني رجل ثقة عن سفيان انهاعًا قال في السبع البواقي يعنى لم يقل ليلة سبع وعشرين قال أحمد في رواية ابنه صالح الثقة هو يحيي بن سعيد قال شعبة فلا أدرى أبهما قالورواه عمرو عن شعبة وقال في حديثه ليلة سبع وعشر من أوقال في السبع الاواخر بالشك فرجع الامر الى الشعبة شك في لفظه ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الليلة السابعة من العشر الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أري رؤيا كم انها قد تواطأت انها ليلة السابعة في العشرالاواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الاواخر كذا رواه حنبل بن استحاق عن عارم عن حماد وكذا خرجه الطحاوي عن ابراهيم بن مرزوق عن عارم ورواه البخاري في صحيحه عن عارم الا أنه لم يذكر لفظة ليلة السابعة بل قال من كان متحريها فليتحرها في العشر

الاواخر ورواه عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أنى رأيت في النوم ليلة القدر كانها ليلة سابعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أري رؤياكم قد تواطأت انها ليلة سابعة فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشر بن يشير الى انه حمالها على سابعة تبقى وخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق الحسن بن عبدالاعلى عن عبدالرزاق بهذا الاسناد وقال فى حديثه ليلة سابعة تبقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أرى رؤ با كرقد تواطأت على ثلاث وعشرين فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ايلة ثلاث وعشرين وهذه الالفاظ غير محفوظة في الحديث والله أعلم وفي سنن أبي داود باسنادرجاله كلهم رجال الصحيح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة سبع وعشر من وخرجه امن حبان في صحيحه وصححه امن عبدالبر وله علة وهي وقفه على معاوية وهو أصح عندالامام أحد والدارقطني وقد اختلف أيضا عليه في لفظه وفي المسند عن ابن مسمود رضى الله عنه ان رجلا أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القـدر فقال من يذ كر منكم ليلة الصهباوات قال عبدالله أنا بابي أنت وأمى وان في يدى لتمرات أنسحر بهن مستثرا بمؤخرة رحل من الفجر وذلك حين طلع القمر وخرجــه يعقوب بن شيبة في مسنده وزاد وذلك ليلة سبع وعشرين وقال صالح الاسناد والصهباوات موضع بقرب خيبر وفي المسند أيضا من وجه آخر عن ان مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ان ليلة القدر في النصف من السبع الاواخر من رمضان واذاحسنا أول السبع الاواخر ليلة أربع وعشر بن كانت ليلة سبع وعشرين نصف السبع لان قبلها ثلاث ليال و بعدها ثلاث ومما يرجح ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين انها من السبع الاواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماسها فيها بالاتفاق وفي دخول الثالثة والعشرين في السبع اختــالاف سبق ذكره ولاخلاف انهاآ كد من الحامسة والعشرين ومما يدل على ذلك أيضاحديث أبى ذر

في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الاواخر وانه قام بهـم في الثالثة والعشرين الى ثلث الليل وفي الخامسة الى نصف الليل وفي السابعة الى آخر الليل حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وجمع أهله ليلتئذ وجمع الناس وهذا كله يدل على تأكدهاعلى سائر أفراد السبع والعشر ومما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس رضى الله عنه (۱) بحضرة عمر رضى الله عنه والصحابة معه واستحسنه عمر رضى الله عنه وقد روى من وجوه متعددة فروى عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما دعا عمر بن الخطاب أحجاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فاجمعوا أنها فيالعشر الاواخر قال ابن عباس فقلت الممر رضي الله عنه أبي لاعلم أواني لاظن أي ليلة هي قال عمر رضي الله عنهوأي اليلة هي قلت سايعة تمضي أوسابعة تبقي من العشر الاواخر فقال عمر رضي الله عنـــه ومن أين علمت ذلك قال فقلت ان الله خلق سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وان الدهر يدور على سبع وخلق الله الانسان من سبع ويأ كل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمى الجمار سبع لا يشاء ذكرها فقال عمر رضي الله عنــه لقد فطنت لامر مافطنا له وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع قال هو قول الله عزوجل ﴿ فَانْبَتْنَا فَيُهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضْبًا وَزَيَّتُونًا وَتَخَلَّا وَحَـدائق غُلْبًا وفا كهة وأبا ﴾ واكن في هذه الرواية أنها في سبع عضى أوتبقي بالترديد في ذلك وخرجه ابن شاهين من رواية عبدالواحد بن زياد عن عاصم الاحول حدثني لاحق سحيد وعكرمة قالا قال عمر رضى الله عنه من يعلم ليلة القدر فذ كر الحـديث بنحوه وزاد ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر سبع تمضي أوسبع تبقى فخالف فى اسناده وجعله مرسلا ورفع آخره روى ابن عبدالبر باسناد محيح من طريق سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في ادنائه ابن عباس فجمعهم ثم سألهم عن ليلة القدر فاكثروا فيها فقال بعضهم كنا نراها فيالعشر الاوسط ثم بلغنا انها فىالمشر الاواخرفا كثروا فيها فقال بعضهم ليلة احديوعشرين

<sup>(</sup>١) نسخة عحضر

وقال بعضهم ليلة ثلاث وعشرين وفال بعضهم ليلة سبع وعشرين فقال عمر رضى الله عنه ياابن عباس تكلم فقال الله أعلم قال عمر قدنه لم ان الله يعلم وأنما نسألك عن علمك فقال ابن عباس رضى الله عنه ما ان الله وتر يحب الوتر خلق من خلقه سبع سموات فاستوى عليهن وخلق الارض سبعا وجعل عدة الايام سبعا ورمي الجمارسبعا وخلق الانسان من سبع وجعل رزقه من سبع فقال عمرخلق الانسان من سبع وجعـل رزقه من سبع هذا أمر مافهمته فقال ان الله تعالى يقول ﴿ ولقدخلفنا الانسان من سلالة من طين ﴾ حتى بلغ آخر الآيات وقرأ ﴿ إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبينا فيهاحبا وعنبا وقضبا وزيتوناونخلا وحدائق غابا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم ثم قال والاب للدواب وخرجه ابن سعد في طبقانه عن اسحاق الازرق عن عبد الملك ابن أبي سلمان عن سعيد بنجبير فذ كره بمعناه و زاد في آخره قال وأما ايلة القدر فما نراها انشاء الله الاليلة ثلاث وعشرين عضين أوسبع يبقين والظاهر ان هذا سمعه سعيد بنجبير من ابن عباس فيكون متصلا وروى عاصم بن كايب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال دعا عمر الاشياخ من أصحاب محمدصلى الله عليه وسلمذات يوم فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ايلة القدر ماقد علمتم التمسوها في المشر الاواخر وترا فغي أي الونر ترونها فقال رجل برأيه انها ناسعة سابعة خامسة ثالثة ثم قال ياابن عباس تكلم فقلت أفول برأيي قال عن رأيك أسألك فقلت اني سمعت الله أكثر من ذكر السبع وذكر باقيه بمعني ماتقدم وفي آخره قال عمر رضي الله عنه أعجزتم أن تقولوا مثل ماقال هذا الفلام الذي لم تستوشؤن رأسه خرجه الاسهاعيلي في مسند عمروالحاكم وقال محييح الاسناد وخرجه الثعلبي في تفسيره وزاد قال ابن عباس فما أراها الاليلة ثلاث وعشرين لسبع يبقين وخرج على ن المديني في كتاب العلل المرفوع منه وقال هوصالح وليس مما يحتج به وروى مسلم الملاى وهو ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر قالله أخبرني برأيك عن ايلة القدرفذ كر معنى ماتقدم وفيه ان ابنءباس قال لاأراها الافي سبع يبقين من رمضان فقال عمر

وافق رأيي رأيك وروى باسناد فيه ضعف عن محمد بن كمب عن ابن عباس ان عمر رضى الله عنه جلس في رهمط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ليلة القدر فذكر معنى ماتقدم وزاد فيه عن أبن عباس انهقال وأعطى من المثاني سبعا ونهى في كتابه عن نكاح الاقر بين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع ونقع في السجود من أجسادنا على سبع وقال فأراها في السبع الاواخر من رمضان وليس في شيء من هذه الروايات انها ليلة سبع وعشرين جزما بل في بعضها الترديد بين ثلاث وسبع وفي بعضها أنها ليلة ثلاث وعشرين لانها أول السبع الاواخر على رأيه وقد صح عن ابن عباس انه كان ينضح على أهله الماء الماة ألات وعشرين خرجه عبدالرزاق وخرجه ابن أبي عاصم مرفوعا والموقوف أصح وقد استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن انها ليلة سبع وعشرين موضمين أحدهما انالله تعالى كرر ذكر لبلة القدر في سورة القدر في ثلاثة مواضع منها وليلة القدر حروفها تسع حروف والتسع اذاضربت في ثلاثة فهي سبع وعشرون والثاني انهقال سلام هي فكلمة هي هي الكلمة السابعة والعشرون من السورة فان كاتها كلهاثلاثون كلة قال ابن عطية هذا من ملح التفسير لامن متين العلم وهو كماقال ومما استدل به من رجح ليلة سبع وعشرين بالآيات والعـلامات التي رأيت فيها قديما وحديثا وبماوقع فيها من اجابة الدعوات فقد تقدم عن أبي بن كعب انه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لاشماع لها وكان عبدة ابن أي لبابة يقول هي ايلة سبع وعشر بن ويستدل على ذلك فانه قدجرب ذلك باشما وبالنجوم خرجه عبدالرزاق وروي عن عبدة انه ذاق ما البحر الماةسبع وعشرين فاذا هوعذب ذكره الامام أحمد باستناده وطاف بعض السلف ليلة سبع وعشرين بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤس الناس وروي أبوموسي المديني من طريق أبي الشيخ الاصبهائي باسناد له عن حماد نشعيب عن رجل منهم قال كنت بالسواد فلما كان في العشر الاواخر جملت أنظر بالليل فقال لى رجل منهم الى أى شيء تنظر قلت الى ليلة القدر قال فنم فاني سأخبرك فلما كان ليلة سبع وعشرين جا وأخذ

بيدى فذهب بسي الى النخل فاذا النخل واضع سعفه في الارض فقال لسنانري هذافي السنة كلها الافي هذه الليلة وذكر أبو موسى باسانيد له ان رجـــالامقعدا دعا الله ليلة سبع وعشرين فاطلقه وعن امرأة مقمدة كذلك وعن رجل بالبصرة كان أخرس ثلاثين سنة فدعا الله ليلة سبع وعشرين فاطلق لسانه فتكمم وذكرالوزير أبوالمظفر ابن هيبرة انه رأي ليلة سبع وعشرين وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكمبة قال فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة قال ولم بزل كذلك الى أن النفت الى المشرق لانظر طلوع الفجر ثم التفت اليـه فوجدته قد غاب قال وان وقع في ليلة من أوبار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها واعلم ان جميع هذه العلمات لأنوجب القطع بليلة القدر وقد روي سلمة بنشبيب في كتاب فضائل رمضان حدثنا ابراهبم ابن الحـ كم حدثني أبي قال حدثني فرقد ان ناسا من الصحابة كأنوا في المسجد فسمعوا كلاما من السماء ورأوا نورا من السماء وبابا من السماء وذلك في شهر رمضان فاخــبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما النور فنور رب العزة تعالى وأما الباب فباب السماء والكلام كلام الازبياء فكل شهر رمضان على هذه الحال ولكن هذه ليلة كشف غطاؤها وهذا مرسل ضعيف وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه وقيامها ايما هواحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا قال سيفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب الى من الصلاة قال واذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب الى الله في الدعاء والمسئلة له\_له توافق انتهى ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لايكثر فيها الدعاء وأن قرأودعا كان حسنا وقدكان النبي صلى الله عليه و سلم يتمجد في ليالى رمضان و يقرأ قراءة من تلة لاعر بآية فيها رحمة الاسأل ولابآية فيها عذاب الانعوذ فيجمع بين الصلاة والفراءة والدعاء والنفكر وهذا أفضل الاعمال وأكمالها فيليالي المشر وغيرها والله أعلم وقد قال الشمى في ايلة القدر ايلها كنهارها وقال الشافعي في القديم استحب أن يكون

اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها وهذا يقتضى استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الاواخر ليله ونهاره والله أعلم الحبون تطول عليهم الليالى فيعدونها عدالانتظار ليالى العشر في كل عام فاذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبو بهم شعر قد هزق الحب قميص الصبر وقد غدوت حائرا في أمرى آه على تلك الليسالى الغر ما كن الاكايالى القدر ان عدن لى من بعد هذا الهجر وفيت لله بكل فدر

رياح هذه الاسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين ثم تعود برد الجواب بلا كتاب شعر

أعلمتمو أن النسيم اذا سري حمل الحديث الى الحبيب كاجرى جهـ ل الحبيب بأنى في حبهم سهر الدجي عندي ألذ من الكرى فاذا ورد بريد برد السحر يحمل ملطفات الالطاف لم يفهمها غير من كتبت اليه شعر نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فاطوالحديث عن الركب ولا تذع إلسر المصون فانى أغار على ذكر الاحبة من صحبي يايعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا ولوحدت ما كنت لفقده فقيرا

كان لى قلب أعيش به ضاع منى فى تقابه رب فاردده على فقد عيل صبري فى تطلبه وأغشنى مادام بي رمق ياغياث المستغيث به

لوقام المذنبون في هذه الاسحار على اقدام الانكسار و رفعوا قصص الاعتذار مضمونها في هذه الاسحار على اقدام الانكسار و رفعوا قصص الاعتذار مضمونها في المنا العزيز مسناوأ هلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا المكيل وتصدق علينا كالبرز لهم التوقيع عليها ﴿ لانثر بب عليكم اليوم يغفر الله لدكم وهو أرحم الراحمين ﴾ شعر أشكو الى الله كا قد شكى أولاد يعقوب الى بوسف

قد مسنى الضر وأنت الذى تعلم حالى وترى موقفى بضاء حتى المزجاة محتاجة الى سماح من كريم وفي فقد أنى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله واعطف فاوف كيلى وتصدق على هذا المقل البائس الاضعف

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ان وافقت ليلة القدرماأقول فيهاقال قولى اللهم انك عفوتحب العفو فاعف عنى العفو من أساء الله تعالى وهو يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده و يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض فاذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحب اليه من عقوبته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقو بتك قال يحيى بن معاذ لولم يكن العفو أحب الاشياء اليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه يشير الى انه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو فانه يحب العفو قال بعض السلف الصالح نوعامت أحب الاعمال إلى الله تعالى لاجهدت نفسي فيه فرأى قائلا يقول له في منامه انك تريد مالا يكون ان الله بحب أن يمفو ويغفروانما أحب أن يعفو ليكون المبادكاهم تحت عفوه ولايدل عليه أحد منهم بعمل وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا ان الله ينظر ليلة القـدر الى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم الا أربعة مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم لما عرف العارفون بجلاله خضعوا ولماسمع المذنبون بعفوه طمعوا مائم الاعفوالله أوالنار لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الزحمة ولكن أذاذ كرت عفوالله استروحت الى برد عفوه كان بعض المتقدمين يقول في دعائه اللهم أن ذنو بي قدعظمت فجات عن الصفة وأنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني وقال آخر منهـم جرمي عظيم وعفوك كثير فاجمع بين جرمي وعفوك ياكريم يا كبير الذنب عفوالله من ذنبك أكبر أكبر الاوزار في جنب عفو الله يصغر وأنماأم بسؤال العفو في ايلة القدر بعد الاجتهاد في الاعمال فيها وفي ليالي العشر لان العارفين يجتهدون فى الاعمال ثم لايرون لانفسهم غمـلا صالحا ولاحالا ولامقالا فيرجعون الى سؤل العفو كال المذنب المقصر قال يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العنو

ان كنت لا أصاح للقرب فشانكم عفو عن الذنب كان مطرف يقول في دعائه اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا من عظمت ذنو به في نفسه لم يطمع في الرضا وكان غاية أمله أن يطمع في العفو ومن كملت معرفته لم ير نفسه الافي هذه المغزلة شعر

يارب عبدك قدأتيك وقد أساء وقد هفا
يكفيه منك حياؤه من سوء ماقدأسلفا
حمل الذنوب على الذنيوب المو بقات وأسرفا
وقد استجار بذيل عفي وك من عقابك ماحفا
رب اعف عنه وعافه فلانت أولى من عفا
هر المجلس السادس في وداع رمضان ﴾

فى الصحيحين من حديث آبى هر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ر مضان اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر اعانا واحتسابا غفر له أي هر برة أيضا رضى الله عنه عن النبى صلى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان أيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه وللنسائى في رواية من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقدسبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عبادة بن الصامت والتكفير بصيامه قدورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغى أن يتحفظ منه ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فورف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله والجمهور على ان ذلك انما يكفر الصغائر ويدل عليه ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لمابينهن ما احتنبت الكبائر وفي تأويله قولان أحدهما ان تكفير هذه الاعمال مشروط باجتناب الكمائر فن لم يجتنب الكبائر لمتكفوله هذه الاعمال كبيرة ولاصغيرة والثاني ان المراد ان هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال وسواء اجتنبت الكبائر أولم تجتنب وانها لاتكفر الكبائر بحال وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر انه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصفائرها وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا والجهور على ان الكبائر لابد لها من و بة نصوح وهذه المسائل قد ذ كرناها مستوفاة في مواضع أخر فدل حديث أبي هريرة رضى الله عنه على انهذه الاسباب الثلاثة كلواحد منها مكفر لما سلف من الذنوب وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر فقيام ليلةالقدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له كما في حديث عبادة بن الصامت وقد سبق ذكره وسواء كانت في أول المشر أوأوسطه أوآخره وسواء شعرما أولم يشـ و ولايتأخر تكفير الذنوب بها الى انقضاء الشهر وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف النكفير بهما على تمام الشهر فاذاتم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه فيترتب لهعلى ذلك مغفرة ماتقدم مرف ذنبه بنمام السببين وهما صيامه وقيامه وقد يقال انه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها وتتأخر المففرة بالصيام الى اكمال النهار بالصوم فيغفر لهم بالصوم في ايلة الفطر ويدل على ذلك ماخرجه الامام أحدمن حديث أبي هر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال فى رمضان لم يعطها أمة غيرهم خلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزنن الله كل نوم جنته ويقول نوشك عمادي أن كفوا عنهم المؤنة والأذى ويصير وااليك ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه الى ماكانوا يخلصون اليه فيغيره ويغفر لهم في آخر ليلة فيه فقيــل لهيارسول الله أهي ليلة القدر قاللا ولكن العامل انمايوفي أجره اذاقضي عمله وقد روى انالصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورالهم وان يوم الفطر يسمى يوم الجوائز وفيه أحاديث ضعيفة وقال الزهرى

اذا كان يوم الفطر خرج الناس الى الجبار اطلع الله عليهم فقال عبادى لى صمتم ولى قمتم ارجعوا مغفورا لبكم قال مورق العجلي لبعض اخوانه فيالمصلي يوم الفطر برجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل من أني عليــه رمضان فصام بهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه واسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر الى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الاجر. وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب قال أبوجعفر جائزة لاتشبه جوائز الامراء اذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ماعليهم من العـمل و بقي مالهم من الاجر وهو المغفرة فاذا خرجوا يوم عيدالفطرالي الصلاة قسمتعليهم أجورهم فرجعوا الى منازلهم وقداستوفوا الأجر واستكلوه كما في حديث ابن عباس رضى الله عنهما المرفوع اذا كأن يوم الفطر هبطت الملائكة الى الارض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خاق الله الا الجن والانس يقولون ياأمة محمداخرجوا الى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر الذنب العظيم فاذا برزوا الي مصلاهم يقول الله عزوجل لملائكته ياملائكتي ماجزاء الاجير اذاعمل عمله فيقولون الهذا وسيدناأن توفيه أجره فيقول انى أشهدكم انى قدجملت توابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي انصرفوا مغفورا لكم خرجه سلمة ابن شبیب فی کتاب فضائل رمضان وغیره وفی اسناده مقال وقدروی من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها موقوفا بعضه وقدر وي معناه مى فوعا من وجوه أخر فيها ضعف من وفي ماعليه من العمل كاملا وفي له الاجر كاملا ومن سلم ماعليه سوفر اتسلم ماله نقدا لامؤخرا

ما بعت كم مهجتي الا بوصلكم ولا أسلمها الايدا بيد فان وفيتم عما قلم وفيت أنا وانأبيتم يكون الرهن تحت يدى

ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الاجر بحسب نقصه فلا يلم الانفسه قال سلمان الصلاة مكيال فمن وفي وفي له ومن طفف فقد علمتم ماقيل في المطففين فالصيام وسائر الاعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين ومن طفف فيها فويل

للمطففين أما يستحيى من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته ألا بعد المدين في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته اذا كان الويل لمن طفف مكيال الدين ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾

غدا توفى النفوس ما كسبت و يحصد الزارءون مازرءوا ان أحسنوا أحسنوا لانفسهم وان أساؤا فبئس ماصنعوا

كان السلف الصالح يجتمدون في اتمام العمل وا كاله واتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله و يخافون من رده وهؤلاء الذين ﴿ يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة ﴾ روي عن على رضي الله عنه قال كونوا لقبول العـمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول ﴿ انما يتقبل الله من الميتمين ﴾ وعن فضالة بن عبيد قاللان أكون اعلم أن الله قد تقيل منى مثقال حبة من خردل أحب الى من الدنيا وما فيها لأن الله يقول ﴿ انَّا يَتَّقِبَلِ اللهُ من المتقين ﴾ قال ابن دينار الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل وقال عطاء السلمي الحذر الاتقاء على العمل أن لا يكون لله وقال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فاذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقب ل منهم أم لا قال بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم خرج عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته أيها الناس انكم صمتم لله ألائين يوما وقمتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيدالفطر فيقال لهانه يوم فرح وسرور فيقول صدقتم ولكني عبد أمرني مولاى أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا رأى وهب ابن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فماهذافعل الشاكرين وان كان لم يتقبل منهم صيامهم فماهذا فعل الخائفين وعن الحسين قال ان الله جمل شهر رمضان مضارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالمجب من اللاءب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون

ويخسر فيه المبطلون بيت

العلك غضبات وقابي غافل سلام على الدارين ان كنت راضيا روى عن على رضى الله عنه انه كان ينادي فى آخر ليلة من شهر رمضان ياليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه وعن ابن مسعود انه كان يقول من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه أيها المقبول هنيئالك أيها الردود جبرالله مصيبتك

ليت شعرى من فيه يقبل منا فيهنا ياخيبة المردود من تولى عنه بغيير قبول أرغم الله انفه بخزى شديد ماذا فات من فاته خير رمضان وأى شئ أدرك من أدركه فيه الحرمان كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران رب قائم حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش شعر

ما أصنع هكذا جرى المقدور الجبر الهيرى وأنا المكسور أسير ذنب مقيد مهجور هل يمكن أن يغير المقدور غيره سار القوم والشقاء يقعدني حازوا القرب والجفا يبعدني حسبي الى متى تطردني أعداي دائى وكلهم يقصدني

أسباب هواك أوهنت أسبابي من بعد جفاك فالضى أولى بي ضاقت حيلى وأنت تدرى مابي فارحم فالعبد واقف بالباب شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران فهن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيا، ه وقيام ليلة القدر فيه كاسبق ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع ومنها الذكر وفي حديث مرفوع ذا كر الله في رمضان مغفور له ومنها الاستغفار والاستغفار والاستغفار فله المغفرة ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره ولهذا كان ابن عمر اذا أفطر يقول اللهم ياواسع المغفرة اغفرلى و في حديث أبى هريرة

رضى الله عنه المرفوع في فضل شهر رمضان ويففر فيه الالمن أبى قالوا يا أبا هريرة ومن يأبي قال يأبى أن يستمفر الله ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا وقد تقدم ذكره فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المففرة فيه محروما غاية الحرمان في هي حبان عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين قبل يارسول الله انك صعدت المنبر فقال آمين آمين آمين قبل ورك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابه له قل ان جبريل أناني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يبرها شات فدخل النار فابعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أوأحدهما فلم يبرها شات فدخل النار فابعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فهات فدخل النار فابعده الله قل آمين فقلت آمين ومن وخرجه الامام أحمد والترمذي وابن حبان أيضامن وجه آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه مي فوعا بلفظ رغم انفه وحسنه الترمذي وقال سعيد عن قتادة كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فياسواه وفي حديث آخر اذا لم يغفر له في رمضان متى يصلح من كان به فيه من داء الجهالة والغفاة القدر متى يصلح من لا يصلح في رمضان متى يصلح من كان به فيه من داء الجهالة والغفاة الزرع في أوقت البدار لم يحصد بوم الحصاد غير الندم والخسار شعر

ترحل شهر الصبر والهفاه وانصرما واختص بالفوز في الجنات من خدما وأصبح الغافل المسكين منكسرا مشلى فياويحه ياعظم ما حرما من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد الا الهم والندما شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي خرجه اين خزيمة في صيحه وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضى الله عنه خرجه ابن أبي الدنيا وغيره والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق ولهذا في الحديث الصحيح انه تفتح فيه أبواب الرحمة وفي الترمذي وغيره ان لله عنماء من النار وذلك كل ايلة ولمكن الاغلب على أوله الرحمة الترمذي وغيره ان لله عنماء من النار وذلك كل ايلة ولمكن الاغلب على أوله الرحمة

وهى للمحسنين المنقين قال الله تعالى ﴿ ان رحمة الله قريب من الحسنين ﴾ وقال الله تعالى ﴿ و رحمتى وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ﴾ فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان و يعامل أهل الاحسان بالفضل والاحسان وأما أوسط الشهر فالاغلب عليه المغفرة فيغفر فيه للصائمين وان ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم من المغفرة كافال الله تعالى ﴿ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ وأما آخر الشهر فيمتق فيه من النار من أو بقته الاوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار وفي حديث ابن عباس المرفوع لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قداستوجبوا النار فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في كل نيوم الفطر من رمضان أعتق الله في كان يوم الفطر من رمضان عبدا لجميع الامة لانه تعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار فيلتحق فيه المذنبون بالابرار كان يوم النحر هوالعيد الاكبر لان قبله يوم عرفة وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من الذنيا أكثر عتقا من النار منه فمن اعتق من النار في اليوم وعيد شعر وهو اليوم الذي يوم عيد ومن فاته الهتق في اليومين فله يوم وعيد شعر

ايس عيد الحب قصد المصلى وانتظار الامير والسلطان انما الميد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أمان وروى بعض العارفين ليلة عيد في فلاة يبكى على نفسه وينشد

بحرمة غربتى كم ذا الصدود ألا تعطف على ألا تجود سرور العيد قدعم النواحي وحزني في ازدياد لايبيد فان كنت اقترفت خلال سوء فمذري في الهوى أن لاأعود

لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه أمر الله سبحانه وتعالى عند اكال العدة بتكبيره وشكره فقال ﴿ ولنكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهدا كم ولعلكم تشكرون ﴾ فشكر من أنعم على على عباده بتوفيقهم للصيام واعانتهم عليه ومغفرته لهم بهوعنقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته وقد فسر ابن

مسمود رضى الله عنه تقواه حق تقاته بان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فياأرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هـذه الايام الكريمة فما منها عوض ولالها قيمة فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة يامن أعتقه مولاه من النار اياك أن تعود بعـد أن صرت حرا الى رق الاوزار أ يبعدك مولاك من النار وتنقرب منها و ينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولاتحيد عنها بيت وان امى أينجو من النار بعدما تزود من أعـالها لسـعيد

ان كانت الرحمــة للمحسنين فالمسىء لاييأس منها وان تمكن المغفرة مكتو بة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها غيره

ان كان عفوك لا برجوه ذو خطا فمن يجود على العاصين بالكرم غيره ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يرجو و يدعو المذنب لم لا يرجوك الا محسن فمن الذي يرجو و يدعو المذنب لم لا يرجى العفو من ربنا وكيف لا يطمع في حلمه وفي الصحيح انه بعبده أرحم من أمه ﴿ قُلْ يَاعِبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ فيا أيها العاصى وكانا ذلك لا تقنط من رحمة الله بسوء أعمالك فكم يعتى من النار في هذه الايام من أمثالك فاحسن الظن بمولاك وتب اليه فانه لا يهلك على الله هالك شعر

اذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليـل والليـل مظلم ولا تقنطن من رحمة الله انما قنوطك منها من ذنوبك أعظم فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبين تكرم

ينبغي لمن يرجو العتق في شهر رمضان من النار أن يأني باسباب توجب العتق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر وكان أبوقلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي في صحيح ابن خزيمة من فطر صائما كان عتقاله من النار ومن خفف فيه عن مملوكه كان له عتقا من النار وفيه أيضا فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهار بهم وخصلتين لاغناء

لمكم عنهما فأما الخصلتان الليان ترضون بهما ربكم شهادة أن لااله الا الله والاستغفار وأما اللتان لاغناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستميذون بهمن النار فهذه الخصال الاربعة المذكورة فىالحديث كلمنها سبب العتق والمغفرة فاماكلة التوحيد فانهاتهدم الذنوب وتمحوها محوا ولانبقي ذنبا ولايسبقها عمال وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار ومن أتى بها أربع مرار حين يصبح وحين يمسى أعتقه اللهمن النار ومن قالمًا مخلصًا من قلبه حرمه الله على النار وأما كلة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة فان الاستغفار دعا. بالمغفرة ودعا الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره وقد سبق حديث أبي هريرة المرفوع ويغفر فيه يعـنى شهر رمضان الا لمن أبي قالوا ياأ با هريرة ومن أبي قال من أبي أن يستففرالله عزوجل قال الحسن أكثروا من الاستغفار فانكم لاتدرون متى تنزل الرحمة وقال لقمان لابنه يابني عود لسانك الاستغفار فان لله ساعات لايرد فيهن سائلا وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى ﴿ فَاعِلْمُ أَنَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفُرُ لَذُنْبِكُ ﴾ وفي بعض الآثار ان ابليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار والاستغفار ختام الاعمال الصالحة كلها فيختم بهالصلاة والحج وقيام الليل وبختم به الحجالس فان كانت ذكرا كان كالطابع عليها وان كانت لغوا كان كفارة لها فكذلك ينبغي أن تختم صيام رمضان بالاستغفار وكتب عمر بن عبدالعزيز الى الامصار يأمهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر فان صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والاستغفار يرقع ماتخرق من الصيام باللغو والرفث ولهـ ذا قال بعض العلماء المتقدمين ان صدقة الفطر للصائم كسجدتى السهو للصلاة وقال عمر بن عبدالعزيز في كتابه قولوا كا قال أبوكم آدم ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ وقولوا كاقال نوح عليــه السلام ﴿ وَالا تَغْفُر لَى وَتُرْحَمْنِي أَكُن مِن الْحَاسِرِينَ ﴾ وقولوا كما قال موسى عليه السلام ﴿ رب أني ظلمت نفسني فأغفرلي ﴾ وقولوا كاقال ذوالنون عليه السلام ﴿ سبحانك أني كنت من الظالمين ﴾ ويروي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال الغيبة تخرق الصيام

والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يجبي بصوم مرقع فليفعل وعن ابن المنكدر معنى ذلك الصيام جنة من النار مالم بخرقها والكلام السيئ يخرق هذه الجنة والاستغفار يرقع ما تخرق منها فصيامناهذا بحتاج الى استغفار نافع وعمل صالح له شافع كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد انسع الحرق على الراقع كم نرفو خروقه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع كان بعض السلف اذاصلي صلاة استغفر من تقصيره فيها كايستغفر المذنب من ذنبه اذا كان هذا حال الحسنين في عباداتهم فكيف حال المسئين مثلنا في عباداتهم ارحموا من حسنانه كلها سيئات وطاعاته كلها غفلات شعر المسئين مثلنا في عباداتهم ارحموا من حسنانه كلها سيئات وطاعاته كلها غفلات شعر

أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي يوم برى كله خروق وصلانه أيما صلة مستيقظ في الدجي واكن أحسن من يقظتي سناتي

وقريب من هـذا أم النبى علبه السلام لعائشة رضى الله عنها في ليلة القدر بسؤال العفو فان المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه فاذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى الاالهفو كالمسى المقصر كان صلة بن أشيم يحيى الليل ثم يقول في دعائه عندالسحر اللهم انى أسألك أن تجيرني من النار ومثلى يجترئ أن يسألك الجنة كان مطرف يقول اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا قال يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو بيت

ان كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب

أنفع الاستغفار ماقارنته التو بة وهي حل عقدة الاصرار فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع الى المعاصي بعدالشهر ويعود فصومه عليه مردود و باب القبول عنه مسدود قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا أفطر بعد رمضان انه لا يعصى الله دخل الجنة بغير مسئلة ولاحساب ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه اذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود وخرجه مسلمة

ابن شبیب شعر

ولولا التقي ثم النهبي خشية الردي العاصيت في وقت الصبا كل راجب قفى ماقفى فيا مفى ثم لايرى له عودة أخرى الليلى الفوايب وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولاقت رمضان كله قال أبو بكرة فلا أدري أكره المزكية أملابد من غفلة أين من كان اذاصام صان الصيام واذا قام استقام في القيام أحسنوا الاسلام تمارحلوا بسلام مابقي الامن اذاصام افتخر بصيامه وصال واذاقام عجب بقيامه وقال كم بين خلي وشجى وواجد وفاقد وكاتم ومبدى وأما سؤال الجنــة والاستعاذة من النارفهن أهم الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن فالصائم يرجى استجابة دعائه فينبغي أن لايدعو الاباهم الامور قال أبومسلم ماعرضت ليدعوة الاصرفتها الى الاستعادة من النار وقال ﴿ لا يستوي أعجاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ في الحديث تمرضوا انفحات رحمة ربكم فان لله نفحات من رحمته ﴿ يصيب بها من يشاء من عباده ﴾ فن أصابته سعد سمادة لايشقي بعدها أبدا فان أعظم نفحاته مصادفة دعوة الاجابة يسأل العبد فيها الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسمادة الابد قال الله تمالى ﴿ فَمَن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز﴾ وقال ﴿ فاما الذين شقوا فني النارلهم فيها زفير وشهيق ﴾ الى قوله ﴿ وأما الذين سعدوا فغي الجنة م بيت

ليس السعيد الذي دنياه تسعده ان السعيد الذي ينجى من النار عباد الله ان شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه الا القليل فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام ومن فرط فليختمه بالحسنى والعدل بالحتام فاستفنموا منه مابق من الليالى اليسيرة والايام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام وودعوه عند فراقه بازكي تحية وسلام شعر

سلام على شهر الصيام فانه أمان من الرحمن كل أمان لنن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان لقد ذهبت أيامه وماأطعتم وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم وكانكم بالمشهر بن فيه وقد وصلوا وانقطعتم أترى ماهذا التوبيخ لكم أوماسمعتم شعر

ماضاع من أيامنا هل يغرم هيهات والازمان كيف تقوم يوم بارواح تباع وتشترى وأخوه ليس يسام فيه درهم قلوب المتقين الى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن شعر

دهاك الفراق فما تصنع أتصبر للبين أم تجزع اذاكنت تبكي وهم جررة فكيف تبكون اذا ودعوا كيف لاتجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لايدرى هل بقى له في عمره اليه رجوع شعر

تذكرت أياما مضت واياليا خلت فجرت من ذكرهن دموع الاهل لها يوما من الدهر عودة وهل لى الى يوم الوصال رجوع وهل بعدا عراض الحبيب تواصل وهل الدور قد أفان طلوع

أين حرق المجمدين في نهاره أبن قلق المهجدين في أسحاره فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه كم نصح المسكين فها قبل النصح كم دعى الى المصالحة فها أجاب الى الصلح كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد كم مرت به زمر السائرين وهوقاعد حتى اذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم وطلب الاستدراك في وقت الهدم شعر

أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المرزار وتبكي بعد نأبهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار فنفسك لم ولا تملم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار

ياشهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلو بهممن ألم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق عسى ساعة توبة واقلاع ترفو من الصيام كلما تخرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق عسى أسير الاوزار يطلق عسي من استوجب النار يعتق شعر

عسى وعسى من قبل وقت النفرق الى كل ماترجو من الخـير تلتـقى فيجبر مكسور ويقبـل تائب ويعتق خطاء ويسـعد من شـقى ﴿ وظائف شوال وفيه مجالس ﴾

﴿ المجلس الاول في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال ﴾ خرج مسلم من حديث أي أبوب الانصارى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه سما من شوال كان كصيام الدهر ثم اختلف في هـ ذا الحديث وفي العمل به فمنهم من محمه ومنهم من قال هو موقوف قاله النعيينة وغيره واليه يميل الامام أحمد ومنهم من تكلم في اسناده وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلما، روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق وأنكر ذلك آخرون وروى عن الحسن انه كان اذا ذكر عنده صيام هذه السية قال لقد رضي اللهمهذا الشهر للسنة كلها ولعله أنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وانه لايكتني بصيام رمضان عنها في الوجوب وظاهر كلامه يدل على هـ ندا وكرهها النورى وأبو حنيفة وأبو يوسف وعال أسحابهما ذلك مشامهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ماليس منه وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا لابأس به وعللوا ان الفطر قد حصل بفطريوم الميد حكى ذلك صاحب الكافي منهم وكان مهدي يكرهها ولاينهى عنها وكرهها أيضا مالك وذكر في الموطأ انهم برأحدا من أهل العلم يفعل ذلك وقد قيل انه كان يصومها فينفسه وأنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ماليس منه وأما الذبن استحبوا صيامها فاختلفوا في صيامها على ثلاثة أقوال أحدها انه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة وهو قول الشافعي وابن المبارك وقد روى في حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا من صام سنة أيام بعد الفطر متنابعة فكأنما صام السنة خرجه الطبراني وغيره من طرق ضعيفة وروى مرفوعا وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله عمناه باسناد ضعيف أيضا والناني انه لافرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله وهما سواء وهو قول وكيع وأحمد والثالث انها لاتصام عقب يوم الفطر فانها أيام أكل وشرب ولكن يصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض وأيام البيض أو بعدها وهذا قول معمر وعبدالرزاق وروى عن عطاء حتى روى عنه انه كره لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومه ثم يصله بصيام تطوع وأمر بالفطر بينهما وهو قول شاذ وأكثر العلماء على انه لايكره صيام ثاني يوم الفطر وقد دلعليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل اذا أفطرت فصم وقد ذكرناه في صيام آخر شـ مبان وقد سرد طائفة من الصـحابة والتابعين الصوم الايوم الفطر والاضحى وقد رويءن أمسلمة انها كانت تقول لاهلها من كان عليه رمضان فليصمه الفد من يوم الفطر فمن صام الفد من يوم الفطر فكا نما صام رمضان وفي اسناده ضعف وعن الشعبي قال لان أصوم يوما بعد رمضان أحب الى من أن أصوم الدهركله ويروى باسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا من صام بعد الفطر وما فيكا نما صام السنة وباسناده ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار وأما صيام شوال كله ففي حديث رجل من قريش سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وشوالا والاربماء والحنيس دخل الجنة وخرجه الامام أحمد والنسائي وخرج الامام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي منحديث مسلم القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال ان لا هلك عليك حقا فصم رمضان والذي يليه وكل أربعة ٧ وخميس فاذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت وخرج ابن ماجه باسناد منقطع ان اسامة بنزيد كان يصوم الاشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا فترك الاشهر

الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات وخرجه أبويعلى الموصلي باسناد متصل عن اسامة قال كنت أصوم شهرا من السنة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن أنت من شوال فكان اسامة اذا افطر أصبح الفد صاعًا من شوال حتى يأني على آخره وصيام شوال كصيام شـ مبان لان كلا الشهر بن حريم لشهر رمضان وهما يليانه وقد ذكرنا في فضل صيام شعبان ا نالاظهر ان صيامهما أفضل من صيام الاشهر الحرم والاختلاف فيذلك وأنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر لان الحسنة بعشر أمثالها وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام سية أيام بشهر س فذلك صيام سنة يمنى رمضان وستة أيام من شوال بعده خرجه الامام أحمدوالنسائي وهذا لفظه وابن حبان في محيحه ومحمه أبوحاتم الرازي وقال الامام أحمد ايس في حديث الرازي أصح منه وتوقف فيه في رواية أخرى ولافرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان ثلاثين أوتسما وعشرين وعلى هذا حمل بمضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عيــ لاينقصان رمضان وذوالحجة وقال المراد كال آخره سواء كان ثلاثين أوتسعا وعشر من وانه اذا اتبع بستة أيام من شوال فانه يعدل صيام الدهرعلي كلحال وكره اسحاق بن راهو يه أن يقال الشهر رمضان انه ناقص وان كان تسعا وعشر بن لهذا الممنى فان قال قائل فلوصام هذه السَّمة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل فكيف خص صيامها من شوال قيل صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل فيكون له أجرصيام الدهر فرضا ذكر ذلك ابن المبارك وذكر انه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي فيجامعه ولعله أشار الى ماروي عن أم سلمة رضي الله عنها ان من صام الغد من يوم الفطر فكا نما صام رمضان وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة منها انصيام سنة أيام منشوال بعدرمضان يستكمل بهاأجر صيام الدهركاه كاسبق ومنها ان صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبمدها فيكل بذلك ماحصل في الفرض من خلل ونقص فان الفرائض تجبر أوتكل بالنوافل يوم

القيامة كماورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخال فيحتاج الى مامجبره ويكله من الاعمال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أوقمتـــه كله قال الصحابي فلا أدري أكره النزكية أملابد من الغفلة وكان عمر بن عبدالمزيز رحمـ الله يقول من لم بجد ما يتصدق به فليصم يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة الفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر فان الصيام يقوم مقام الاطعام في التكفير للسيثات كايقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات فيمثل كفارات القتل والوطء في رمضان والظهار ومنها إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فان الله اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كافال بمضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الاولى كأن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذاك علامة ردالحسنة وعدم قبولها ومنها انصيام رمضان يوجب مغفرة ماتقدم من الذنوب كاسبق ذكره وان الصائمين لرمضان بوفور أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطرشكرا لهذه النعمة فلا نعمةأعظم من مغفرة الذُّنوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال لهأ تفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك ومانأخر فيقول أفلاأ كون عبداشكورا وقد أمرالله مبحانه وتمالي عباده بشكر نعمة صيام رمضان باظهار ذكره وغير ذلك من أنواعشكره فقال ﴿ ولتَـكَمُلُوا المدة ولتُـكَبِّرُوا الله علىماهدا كم ولعلكم تشكرون ﴾ فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان واعانته عليه ومغفرة ذنو به أن يصوم له شكرا عقب ذلك كان بعض السلف اذاوفق اقيام ليلة من الليالي أصبح في نهاره صامًا ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام وكان وهب بن الورد يسئل عن ثواب شيَّ من الاعمال كالطواف ونحوه فيقول لاتسألوا عن ثوابه واكن اسألواما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والاعانة عليه بيت

اذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكر على كل نعمة على كل نعمة على العبد من الله في دين أودنيا يحتاج الى شكر عليها ثم التوفيق للشكر الثانى نعمة أخرى يحتاج الى شكر آخر وهكذا أبدا فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر كا قيل

اذا كانشكرى نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الابفضله وان طالت الايام واتصل العمر

فال أبوعمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يارب ان أنا صليت فهن قبلك وان أنا تصدقت فمن قبلك وان بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك قال ياموسي الآن شكرتني فاما مقابلة نعمة التوفيق كصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا فان كان قدعزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه اذا أفطر من رمضان لم يعص الله دخل الجنة بغيرمسئلة ولاحساب و من صام رمضان وهو محدث نفسه اذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود ومنها ان الاعمال التي كان العبد يتقرب بها الى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبد حيا وهذا معنى الحـديث المتقدم ان الصائم بعد رمضان كالكار بعداافار يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعوداليه وذلك لان كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه ومن كان كذاك فلا يكاديعود الى الصيام سريعا فالعائد الى الصيام بعد فطره وم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وانه لم بله ولم يستثقله ولا تكره به وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا أحب الاعمال الى الله الحال المرتحل وفسر بصاحب القرآن يضرب من أوله الى آخره ومن آخره الى أوله كلما حل ارتحل والعائد الى الصيام سمريعا بعد فراغ صيامه شبيه بقارئ القرآن اذافرغ من قراءته تم عاد في المعنى والله أعلم وقيل

لبشر انقوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال بئس القوم لايعرفون لله حقا الافي شهر رمضان ان الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها سئل الشبلي أيما أفضـل رجب أوشعبان فقال كن ربانيا ولاتكن شعبانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وسئلت عائشة رضى الله عنها هل كان يخص بوما من الايام فقالت لا كان عمله ديمة وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لايزيد في رمضان ولاغيره على احدي عشرة ركمة وقد كان النبي صــلى الله عليه وســلم يقضى مافاته من أوراده في رمضان في شوال فترك في عام اعتكاف العشر الاواخر من رمضان ثم قضاه في شوال فاعتكف العشر الاول منه وسأل رجل أهل صام من شهر شعبان في شوال وقد تقدم عن أم سلمة انها كانت تأمر أهلها من كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ أن يقضيه الفد من يوم الفطر فمن كان عليه قضاء منشهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال فانه أسرع لبراءة ذمته وهوأولى من التطوع بصيام ستة من شوال فان العلماء اختلفوا فيدن عليه صيام مفروض هل يجوزأن يتطوع قبله أولا وعلى قول منجوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال الالمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه بستمن شوال فهن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام ست من شوال حيث لم يكمل عدة رمضان لم يحصل له تواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كالا يحصل لمن أفطر رمضان لمذر بصيام ستة من شوال آخر صيام السنة بفير اشكال ومن بدأ بالقضاء في شوال ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ستة من شوال بعد تـ كميله قضاء رمضان كان حسنا لانه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال ولا يحصل له فضل صيام ست منشوال بصوم قضاء رمضان لان صيام الست منشوال انما تكون بعد ا كال عدة رمضان عمل المؤمن لاينقضي حتى وأتيه أجله قال الحسن ان الله الم يجعل العمل المؤهن أجلا دون الموت ثم قرأ ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقيين ﴾ هذه الشهور والاعوام والليالي والايام كلها مقادير الآجال ومواقيت الاعمال ثم تنقضي سيريما وتمضى جميما والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لايزول ودائم لايحول هو في جميع الاوقات اله واحد ولاعمال عباده رقيب مشاهد فسبحان من قلب عباده في اختلاف الاوقات بين وظائف الخدم يسبغ عليهم فيها فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم لما انقضت الاشهر الحرم الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخر شهرالصيام أقبلت الاشهر الئلائة أشهر الحج الى بيت الله الحرام في كما ان من صام رمضان وقامه غفر له مانقدم من ذنبه فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسوق رجع من ذنو به كيوم ولدته أمه فما يمضى من عمر المؤمن ساعة من الساعات الا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها الى مولاه وهو راج خائف الحب لا يمل من التقرب بالنوافل الى مولاه ولا يأمل الاقر به ورضاه بيت

ماللمحب سوى ارادة حبه ان الحب بكل امر يضرع كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره وكل ساعة يففل فيها عن ذكرالله تكون عليه يوم القيامة ترة فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته وواحسرتاه على قلب بات في غير خدمته شعر

من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات وحيثما كنت من بلاد فلى الى وجهك التفات اليكم هجرتي وقصدي وأنتم الموت والحياة أمنت أن توحشوافؤادي فالسوا مقلة في ولات

من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بظاعة أخرى وعلامة ردها أن يمقب تلك الطاعة بمعصية ماأحسن الحسنة بعد السيئة بمحوها وأحسس منها الحسنة بعد الحسنة بعد الحسنة تناوها وما أقبح السيئة بعد الحسنة بمحقها وتعفوها ذنب واحد بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبا قبلها النكسة أصعب من الضعفة وربما أهلكت سلوا الله الثبات على الطاعات الى الممات وتعوذوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد اللكور وما وحش ذل المعصية بعد عز الطاعة وأوحش منه فقر الطمع بعد غنى القناعة

ارحموا عزيز قوم بالمعاصى ذل وغنى قوم بالذنوب افتقر شعر ترى الحى الاولى بأنوا على العهد كا كانوا أم الدهر بهم خانوا ودهر المرء خوان اذا عز بغدير الله يو ما معشرهانوا

ياشبان الذو به لا ترجعوا الى ارتضاع ثدى الهوى من به ـ لا الفظام فالرضاع الما يصلح للاطفال لاللرجال ولكن لا بد من الصبرعلى مرارة الفظام فان صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الايمان في القلوب من ترك شيئا لله لم يجد فقده عوضه الله خيرا منه فران يعلم الله في قلو بكم خيرا يؤتمكم خيرا بما أخذ منكم و يغفر الكم في وفي الحديث النظر سهم مسموم من سهام ابليس من تركه من خوف الله أعطاه ايمانا يجد حلاوته في قابه خرجه الامام أحمد وهدا الخطاب الشباب فاما الشيخ اذاعاود المعاصى بعد انقضاء رمضان فهو أقبح وأقبح لان الشباب يؤمل معاودة الدو به في آخر عمره وهو مخاطر فان الموت قد يعاجله وقديها وقد بغنة وأما الشيخ فقد شارف مركبه على ساحل محر المنون فماذا يؤمل شعر

نعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الخطوب فيكل الذي هـوآت قريب فيكل الذي هـوآت قريب ألسينا نرى شـموات النفو س تفنى وتبقى علينا الذنوب يخاف على نفسـه من يتوب فكيف يكون الذي لايتوب هـمل الثاني في ذكر الحج وفضله والحث عليه ﴾

في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الاعال ايان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور هذه الاعمال الئلائة ترجع في الحقيقة الى عملين أحدهما الايمان بالله و رسوله وهوالتصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كافسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بذلك في سؤال جبريل له وفي غيره من الاحاديث وقد ذكر الله تعالى الايمان بهذه الاصول في مواضع

كثيرة من كتابه كاول البقرة ووسطها وآخرها والعمل الثاني الجهاد في سبيل الله تعالى وقد جمع الله بين هذين الاصلين في مواضع بن كتابه كقوله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذِّينِ آمَنُوا هل أدامكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باللهورسوله وتجاهدون فيسبيل الله باموالكم وأنفسكم ﴾ الآية وفي قوله ﴿ انهـا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ان أفضل الاعمال الايمان بالله والجهاد في سببل الله فالايمان المجرد يدخل فيه الجوارح عندالسلف وأهل الحديث والايمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول وخصوصا ان قرن الاعان بالله بالايمان برسوله كافى هذا الحديث فالايمان القائم بالقلوب أصل كلخير وهو خير ماأوتيه العبد في الدنيا والآخرة وبه محصل لهسعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شقاوة الدنيا والآخرة ومتى رسخ الا عان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالاعمال الصالحة واللسان بالكلام الطيب كاقال الذي صلى الله عليه وسلم ألاوان في الجسد مضغة اذاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهي القلب ولاصلاح للقلب بدون الايمان بالله ومايدخل في مساه من مدرفة الله وتوحيده وخشيته ومحبته ورجائه واجابته والأنابة اليه والتوكل عليه قال الحسن أيس الايمان بالتمني ولامالتحلي واسكنه بما وقر في الصدور وصدقته الاعمال ويشهد لذاك قوله تعالى ﴿ انما المؤمنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم واذاتليت عليهم آياته زاديهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ وفي هذا يقول بعضهم

ما كل من زوق لي قوله يغرنى ياصاح تزويقـه من حقق الايمان في قلبه لابد أن يظهر تحقيقه

فاذا ذاق العبد حلاوة الايمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وأسرعت الجوارح الى طاعة الله فحينئذ يدخل حب الايمان فى القلب كايد خل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره

للظمان الشديد عطشه ويصير الخروج من الايمان أكره الى القلوب من الالقاء في النار وأمن عليها من الصبر ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء رضى الله عنه ه انه دخل المدينة فقال لهم مالى لاأري عليكم يأهل المدينة حلاوة الايمان والذي نفسي بيده لوأن دب الغابة وجد طعم الايمان لرؤي عليه حلاوة الايمان شعر

لوذاق طعم الابمـان رضوي الحاد من وجـده يميد ود حملوني تكليف عهد يعجز عن حمـله الحـديد

فالازان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان ثم يتبعهما عمل الجوارح وأفضلها الجهاد في سبيل الله وهو نوعان أفضالهما جهاد المؤمن بهدوه الكافر وقتاله في سهمل الله فان فيه دعوة لهالي الايمان بالله ورسوله ليدخل في الايمان قال الله تمالي ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَامُهُ ﴿ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ قال أبو هريرة رضى الله عنه في هذه الآية بجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة وفي الحديث الرفوع عجب ربك من قوم يتادون الى الجنة بالسلاسل فالجهاد في سبيل الله دعاء الحلق الى الاعان مالله ورسوله بالسيف والاسان بعد دعائهم اليه مالحجة والبرهار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيأول الامر لايقائل قوما حتى يدعوهم فالجهاد به تماو كله الامان وتتسع رقمة الاســـالام ويكثر الداخلون فيه وهو وظيفة الرســـل وأتباعهم وبه تصير كلة الله هي العليا والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والظاعة له كاقال تعالى ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله ﴾ والمجاهد في سبيا الله هو المقاتل التكون كلة الله هي المايا خاصة والنوع الثاني من الجهاد جهاد النفس في طاعة الله كاقل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله وقال بمض الصحابة لمن سأله عن النزو ابدأ بنفسك فاغزها وابدأ بنفسك فجاهم دها وأعظم مجاهدة النفس على طاعية الله عدارة بيوته بالذكر والطاعة قال الله تعالى ﴿ انما يعمر مساجدالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآني الزكاة ولمنخش الا الله لي وفي حديث أبي سعيد المرفوع اذا رأيتم الرجل يمتاد المستجد فاشهدواله بالاجان ثم تملا

الآية خرجه الامام أحمد والمترمذي وابن ماجه وقال الله تعالى ﴿ فِي بيوت أَذِن الله أن ترفع ويذ كرفيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ﴾ الآية والنوع الاول من الجهاد أفضل من هـذا الثاني قال الله تمالي ﴿ أجملنم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عندالله والله لايهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله ﴾ وفي حيح مسلم عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الأأن أستى الحاج وقال آخر لا أبالي أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الأن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في بيل الله أفضل مما قلنم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبررسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن اذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فانزل الله عزوجل ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر ﴾ الى آخر الآية فهذا الحديث الذي فيه ذ كر سبب نزول هذه الآية يبين ان المراد أفضل ما يتقرب به الى الله تعالى من أعمال النوافل والنطوع الجهاد وان الآية تدل على ان أفضل ذلك الجهاد مع الايمان فدل على انالتطوع بالجهاد أفضل من النطوع بمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وعلى مثل هذا يحمل حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا وان الجهاد أفضل من الحج المنطوع به فان فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء الى السنة التاسعة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية فكان حينئذ تطوعا وقد قبل ازالجهاد كان في أول الاسلام فرض عين فلااشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه فأما بعد أنصار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فان الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد قال عبدالله بن عمروبن الماص حجة قبل الفزو أفضل منعشر غزوات وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات وروى ذلك مرفوعا من وجوه متعددة في أسانيدها مقال وقال الصبي سمعبد كنت نصرانيا

فأسلمت فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد أفضل أم الحج فقالوا الحج والمراد والله أعلم ان الحج أفضل لمن لم يحج حجة الاسلام مثل هذا الذي أسلم وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة رضى الله عنه ان جنس الجهاد أشرف من جنس الحج فان عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين صار ذلك الحج الخصوص أفضل من الجهاد والا فالجهاد أفضل والله أعلم وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على ان أفضل الاعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف وتعايم العلم الذافع واستماعه وأفضل من ذلك عهارة أفضل المساجـد وأشرفها وهو المسـجد الحرام بالزيارة والطواف فلهذا خصه بالذكر وجعل قصده للحج أفضل الاعمال المد الجهاد وقد خرجه ابن المنذر ولفظه ثم حج مبرور أوعمرة وقد ذكر الله تعالى هـذا البيت في كمنابه باعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء قال الله تعالى ﴿ واذجعانا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والماكفين والركم السجود ﴾ الآيات وقال تعالى ﴿ ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ﴾ وقال تمالي ( واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركم السجود وأذن فىالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كلضام يأتين من كل فج عميق ) فعمارة سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصد هاللصلاة فيها أنواع المبادات من الرباط في سبيل الله تمالي كاقال النبي صلى الله عليه وسلم في اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بمدالصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فأما المسجد الحرام بخصوصه فقصده لزيارته وعمارته بالطواف الذي خصه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عزوجل وفي عيم البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت بارسول الله نري الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبروريمني أفضل جهاد النساء ورواه بعضهم لكن أفضل

الجهاد حج مبرور فيكون صرمحا فيهذا المعنى وقدخرجه البخارى بلفظ آخر وهو جهادكن الحج وهوكذلك وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنهاعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف وخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وفي حديث مرسل الحج جهاد والممرة تطوع وفى حديث آخر مرسل خرجه عبدالرزاق ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني جبان لاأطيق لقاء العدو قال ألا أدلك على جهاد لاقتال فيه قال بلي قال عليك بالحج والعمرة وخرج أيضما من من اسيل على بن الحسين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماد فقال ألا أدلك على جماد لاشوكة فيه الحج وفيه عن عمرانه قال اذا وضعتم السروج يعنى من سفر الجهاد فشدوا الرحال الى الحج والعمرة فانهأحد الجهادين وذكره البخارى تعليقا وقال النمسعود رضى الله عنه أنما هو سرج ورحل فالسرج في سبيل الله والرحل الحج خرجه الامام أحمد في مناسكه وأنما كان الحج والعمرة جهادا لانه مجهد المال والنفس والبدن كا قال أبو الشعثاء نظرت في أعال البر فاذا الصلاة تجهد البدن دون المال والصيام كذلك والحج بجهدهما فرأيته أفضل وروي عبدالرزاق باسناده عن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه ان رجلا سأله عن الحج قال ان الحاج يشفع في أربعه مائة بيت من قومه ويبارك في أر بمين من أمهات البمير الذي حمله ويخرج من ذنو به كيوم ولدته أمه فقال لهرجل يأأبا موسى انى كنت أعالج الحج وقد كبرت وضعفت فهل منشئ يمدل الحجفقال له هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة من ولد اسهاعيل فاما الحل والرحيل فلا أجد لهُ عِدَلاً أو قال مثلاً وباسناده عن طاوس انه سئل هل الحج بعدالفريضة أفضل أم الصدقة قال فأين الحل والرحيل والسهر والنصب والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمى الجماركا نه يقول الحج أفضل وقد اختلف العاماء في تفضيل المحج نظوعا أو الصدقة فمنهم من رجح الحج كما قاله طاوس وأبو الشمثاء وقاله الحسن أيضا ومنهم من رجح الصدقة وهو قول النخمي ومنهم من قال انكان ثم رحم محتاجةً أو

زمن مجاعة فالصدقة أفضل والا فالحج وهونص أحمدورويءن الحسن معناه وان صلة الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من النطوع بالحج وفي كتاب عبدالرزاق باسناد ضعيف عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حج فاكثر أبحمل نفقته في صلة أوعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم طواف سبع لالغو فيه يعدل رقبة وهذا يدل على تفضيل الحج واستدل من رأى ذلك أيضا بأن النفقة في الحج أفضل من النفقة في سبيل الله وفي مسند الامام أحمد عن بريدة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسب ما نة ضعف وخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في سبيل الله الدرهم فيه بسبعائة ويدل عليه قوله تعالى ( وأنفقوا في مبيل الله ولاتنقوا بايديكم الى التهلكة وأحسنوا انالله بحب الحسنين وأنموا الحج والعدرة لله) ففيهدليل على أن النفقة في الحج والممرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله وقد كان بمض الصحابة جمل بميره فيسبيل الله فارادت امرأته أن يحج عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجى عليه فان الحج في سبيل الله وقدخرجه أهل المسانيد والسنن من وجوه متعددة وذ كره البخاري تعليقا وهذا يستدل به على انالحج يصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور فيآية الزكاة كاهو أحد قولى العلماء فيعطى منالزكاة من لم يحج مايحج به وفي اعطائه احج النطوع اختلاف بينهم أيضا وفي الحديث الصحبح عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج المبرورليس لهجزاء الا الجنة وفي المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الاعمال أفضل قال ايمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائو الاعمال مابين مطلع الشمس الى مغربها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انهقال من حبج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه فمففرة الذنوب بالحج ودخول الجنة بهم تب على كون الحج مبرورا وأعا يكون مبرورا باجماع أمرين فيه أحدهما الاتيان فيه باعمال اابر واابر يطلق بمعنيين أحدهما بمعنى الاحسان الى الناس كايقال البر والصلة وضده المقوق وفي هجيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن

البرفقال حسن الخلق وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان البرشي هين وجه طليق وكلام لين (١) وهذا يحتاج اليه في الحج كثيرا أعنى معاملة الناس بالاحسان بالقول والفعل قال بعضهم (٢) أنما سمي السفر سفراً لانه يسفر عن أخلاق الرجال وفي المسند عن جابو ابن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ايس له جزاء الاالجنة قالوا ومابر الحج يارسول اللهقال اطعام الطعام وافشاء السلام وفي حديث آخر وطيب الكلام وسئل سعيد بزجبير أي الحاج أفضل قال من أطعم الطعام وكف لسانه قال الثوري سمعت انه من الحج وفي مراسيل خالد بزمعدان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مايصنع من يؤم هذا البيت اذالم يكن فيه خصال ثلاثة ورع يحجزه عما حرم الله وحلم يضبط به جهله وحسن عجابة لمن يصحب والافلا حاجـة لله بحجه وقال أبوجعفر الباقر مايعبأ بمن يؤم هذا البيت اذالم يأت بثلاثة ورع يحجزه عن معاصى الله وحلم يكف به غضبه وحسن الصحابة لمن يصحبه من المسلمين فهذه الثلاثة محماج اليها في الاسفار خصوصا في سفر الحج فمن كملها فقد كمل حجه و بر ومن أجمع خصال البرالني يحتاج اليها الحاج ماوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أباجري الهجيمي فقال لا محقرن من المعروف شيئًا ولوأن تفرغ من دلوك في اناء المستسقى و لوأن تعطى صلة الحبل ولوأن تعطى شسع العل ولوأن تنحى الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولوأن تلقى أخاك ووجهك اليه منطلق ولوأن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه ولوأن تؤنس الوحشان في الارض وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس كما وصف لله المنقبن بذلك في قوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله محب الحسنين ) والحاج يحتاج الى مخالطة الناس والمؤن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لايخالطهم ولايصبر على أذاهم (٣) قال ربيعة المروءة فى السفر بذل الزادوقلة الخلاف على الاصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله عزوجل

<sup>(</sup>١) نظمه من قال بني ان البرشي هين ﴿ وجه طايق وكلام اين (٢) لماذ اسمي السفر سفرا

<sup>(</sup>٣) ماهي المروءة في السفر

وجاء رجلان الى ابن عون بودعانه ويسالانه أن يوصيهما فقال لها عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد فرأي أحدها في المنام ان ابن عون أهدى اليهما حاتين والاحسان الى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة لاسما ان احتاج العابد الى خدمة اخوانه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد ومعه من هو صائم ومفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضر بوا الابنية وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر و روي انه صلى الله عليه وسلم كان في ســـفر فرأى رجلا صائما فقال له ماحملك على الصوم فيالسفر فقال معي ابناي يرحـــلان بي ومخدماني فقال له مازال لهما الفضل عليك وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضى الله عنه قال قدم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر يثنون على صاحب لهـم قالوا مارأينا مثل فلان قط ما كان في مسير الاكان في قراءة ولا نزانا منزلا الاكان في صلاة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر ومن كان يعلف دابته قالوا نحن قال فكاكم خير منه وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فيكان يخدمني وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في المفر أن يخدمهم اغتناما لاجر ذلك منهم عامر سعيد قيس وعمروبن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما في المبادة في انفسهما وكذلك كان ابراهيم بنأدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والاذان وكانرجل من الصالحين يصحب اخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم فكان اذا رأى رجلا يريد أن يغسل أبو به قال له هذا من شرطي فيغسله واذارأي من يريد أن يغسل رأسه قل هذا من شرطي فيغسله فلما مات نظروا في يده فاذا فيها مكتوب من أهل الجنة فنظروا اليها فاذا هي كذابة بيزالجلد واللحم وترافق بهيم العجلي وكان من العابدين البكائين ورجل تاجر موسر في الحج فلما كان يوم خروجهم للسفر بكي بهبم حتى قطرت دموعه على صدره نم قطرت على الارض وقال ذكرت بهذه الرحلة الرحلة الى الله تم علا صوته بالنحيب فكره رفيقه التاجر منه ذلك وخشى أن يتنغص عليه سفره معه بكمثرة بكائه فلما قدما من الحج جا الرجل الذي رافق بينهما اليه ليسلم عليهما فبدأ

بالتاجر فسام عايه وسأله عن حاله مع بهيم فقال له والله ماظننت ان في هذا الحلق مثله كان والله يتفضل على في النفقة وهو معسر وأناموسر ويتفضل على في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر فسأله عما كان يكرهه ،ن كَثْرَة بَكَانُه فَمَالَ وَاللَّهُ أَلفَت ذلك البِّكَاء وأشرب حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذي بنا الرفقة ثم ألفوا ذلك فجعلوا اذاسمعونا نبكي بكوا ويقول بعضهم لبعض ماالذي جملهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد فجملوا والله يبكون ونبكى ثم خرج من عنده فدخل على بهيم فسلم عليه وقال له كيف رأيت صاحبك قال خير صاحب كشير الذكر لله طويل النلاوة للقرآن سريع الدمعة متحمل لهفوات الرفيق فجزاك الله عنى خيرا وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الاسفار أطيب الطعام وهو صائم وكان اذا أراد الحج من الده مروجع أعوابه وقال من يريد منكم الحج فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده فيصندوق ويقفل عليه تميحملهم وينفق عليهم أوسم النفقة ويطعمهم أطيب الطعام ثم يشتري لهم من مكة ماير يدون من الهدايا والتحف ثم يرجع بهـم الى بلده فاذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عايه ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد الى كلواحد نفقته \* الممنى الثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات كابا وضده الأنم وقد فسر الله تمالي البر بذاك في قوله ﴿ ولكن الهر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ﴾ الآية فتضمنت الآية ان أنواع البرستة أنواع من استكماها فقد استكمل البر أولها الايمان باصول الايمان الحمسة وثانيها ايتاء المال المحبوب لذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وثالثها اقام الصلاة ورابعها ايتا. الزكاة وخامسها الوفاء بالعهد وسادسها الصبر على البأسا. والضراء وحبن البأس وكالها يحتاج الحاج اليها فانه لايصح حجه بدون الايمان ولايكل حجه ويكون مبرورا بدون اقام الصلاة وايتا الزكاة فان أركان الاسلام بعضها مرتبطة ببعض فلا يكمل الا عارف والاسلام حتى يؤتى مها كالها ولايكمل مرالحج بدون الوفاء بالعهود

فى المماقدات والمشاركات المحتاج اليها فى سفر الحج وايتا المال المحبوب لمن يحب الله ايتاه و بحتاج مع ذلك الى الصبر على ما يصيبه من المشاق في السفر فهذه خصال البر ومن أهمها للحاج اقام الصلاة فمن حجم من غير اقام الصلاة لاسيا ان كان حجه تطوعا كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في اسفاره كاها ويؤثر عليها وحجمسروق فها نام الاساجدا وكان عمد بن واسع يصلى في طريق مكة ليله أجمع في محمله يومئ ايما ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا يتفطن له وكان المفيرة بن الحكيم صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا يتفطن له وكان المفيرة بن الحكيم الصنعاني يحج من الهين ماشيا وكان لهورد بالايل يقرأ فيه كل ليلة ثاث القرآن فيقف في صلى حتى يفرغ من ورده ثم ياحق بالركب متى لحق فر بما لم يلحقهم الافي آخر النهار سلام الله على تلك الارواح رحمة الله على تلك الاشباح مامثها الومثام الا كافال القائل الله على تلك الارواح رحمة الله على تلك الاشباح مامثها الم ومثال الا كافال القائل

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزات بالبيداء أبعد منزل فنحن مانأم الابالحافظة على الصلاة في أوقاتها ولوبالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت احداهما بالارض فانه لايرخص لاحد أن يصلى صلاة الليل في النهار ولاصلاة المهار في الليل ولا أن يصلى على ظهر راحلته المكتو بة الاهن خاف الانقطاع عن رفقته أونحو ذلك مما مخاف على نفسه فاما المريض ومن كان في ماء وطين ففي صلاته على الراحلة اختلاف مشهور للهلماء وفيه روايتان عن الامام أحمد وأن يكون بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماء مع القدرة عليه والتيمم عند العجز حسا أوشرعا ومتى علم الله من عبد حرصه على اقام الصلاة على وجهها أعانه قال بعض العلماء كنت في طريق الحج وكان الاهير يتف للناس كل يوم لصلاة الفجر فينزل فنصلى ثم نركب فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقفوا للناس فناديته من علم يلتفتوا الى ذلك فتوضأت ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقفوا للناس فناديته من علم يلتفتوا الى ذلك فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الارض ووطنت نفسي على المشي الى وقت نزولهم الضحى وكانوا لا ينزلون الى قريب وقت الظهر مع علمي بمشقة ذلك على وانى لا قدرة لى عليه وكانوا لا ينزلون الى قريب وقت الظهر مع علمي بمشقة ذلك على وانى لا قدرة لى عليه

فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت الى رفقتي فاذاهم وقوف وقد كانوا لوسئلوا ذلك لم يفعلوه فسألتهم عن ببب وقوفهم فقالوا لمانزات تعرقات مقاود الجمال بعضها في بعض فنحن في تخليصها الي الانقال فجئت وركبت وحمدت الله عزوجل وعلمت انهماقدم أحد حق الله على هوى نفسه و راحتها الاورأي سعادة الدنيا والآخرة ولاعكس أحد ذلك فقدم حظ نفسه على حق ربه الاورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة واستشهد بقول القائل شعر

والله ما جئتكم زائرا الاوجدت الارض تطوي لي ولا تنيت المرزم عن بابكم الا تعرب الرت باذيالي

ومن أعظم أتواع مر الحج كثرة ذكرالله تمالى فيه وقد أمرالله تمالى بكثرة ذكره في اقامة مناسك الحج مرة بعد أخري وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحاج أفضل قال أكثرهم للهذكرا خرجه الامام أحمد وروي مرسلا من وجوه متعددة وخصوصا كثيرة الذكر في حال الاحرام بالنابية والنكبير وفي الترمذي وغييره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج وفي حديث جبير بن مطعم المرفوع عجواالتكبير عجا وتجوا الابل ثجا فالمج رفع الصوت بالنكبير والنابية والثج اراقة دماء الهدايا والنسك والهدى من أفضـل الاعمال قال الله تمالي ﴿ والبدر جعلناها لكم منشعائر الله الحم فيها خير ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ ومن يعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب ﴾ وأهدى النبي صــلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع مائة بدنة وكان يبهث بالهدى الىمني فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة الامر الثاني مما يكل ببرالحج اجتناب أفعال الانم فيمه من الرفث والفسوق والمعاصي قال الله تعمالي ﴿ فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فانخير الزاد التقوى ﴾ وفي الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهوقد سبق حديث من لم يكن له و رع بحجزه عن معاصى الله فليس لله حاجة في حجه فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى ولادعي للحاج عند توديعه بافضل من التقوي

وقدرويان النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقال له زودك الله انتقوى قال بعض السلف لمن ودعه اتق الله فهن اتقى الله فلا وحشمة عليمه وقال آخر لمن ودعه للحج أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودعه اتق الله حيمًا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن وهذه وصية جامعة لخصال البركاها ولا بى الدرداء رضى الله عنه

يريد المرء أن يوتي مناه ويأبى الله الا ما أرادا يقول المرء فائدتى ومالي وتقوي الله أفضل مااستفادا

ومن أعظم ما يجب على الحاج انقاؤه من الحرام وأن يطيب نفقه في الحج وأن لا يجعلها من كسب حرام وقد خرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه من فوعا اذاخرج الرجل حاجا بنفقة طيبة و وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال و راحلنك حلال وحجك مبرور غير مأز ور واذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى ابيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لالبيك ولاسه ديك زادك حرام و نقتنك حرام و حجك غير مبرور مات رجل في طريق مكة فحفروا له فد فنوه و نسوا الفاس في لحده في كشفوا عنه التراب ليأخذوا الفاس فاذا رأسه وعنقه قد جمعا في حاقة الفاس فردوا عليه التراب ورجعوا الى أهله فسألوهم عنه فقالوا صحب رجلا فاخذ ماله فكان منه يحج و يغزو شعر

اذا حججت بمال أصله سحت فا حججت ولكن حجت الهير لايقبل الله ألا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم برحجه أن لايقصد بحجه ريا ولاسمعة ولامباهاة ولا فخرا ولاخيلا ولايقصد به الاوجه الله ورضوانه و يتواضع فى حجه ويستكين و يخشع لو به روى عن أنس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ماتساوى أر بعة دراهم وقال اللهم اجعلها حجة لاربا فيها ولاسمعة وقال عطا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عرفات وتحته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة ثم غدا الى عرفات وتحته

قطيفة اشتريت له بار بعسة دراهم وهو يقول اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لارياء. فيها ولاسمعة وقال عبدالله بن الحارث ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع لله عزوجل وقال لبيك لاعيش الاعيش الآخرة قال رجل لابن عمر ماأ كثر الحاج فقال ابن عرماأ قلهم ثم رأى رجلاعلى بعير على رحل رث خطامه حبل فقال لعل هذا وقال شريح الحاج قلبل والركبان كثير ماأ كثر من يعمل الخير ولكن ماأقل الذين يريدون وجهه

خايلي قطاع الفيافي الى الحيى كثير وأما الواصلون (١) قليل كان بعض المنقدمين يحج ماشيا على قدميه كل عام فكان ليلة نامًا على فراشه فطابت منه أمه شربة ما فصعب على نفسه القيام من فراشه السبقي أمه الما فقد كر حجه ماشيا كل عام وانه لايشق عليه فحاسب نفسه فرأى انه لايمونه عليه الارؤية الناس له ومدحهم اياه فعلم انه كان مدخولا قال بهض التابعين رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك فيقول الله لالبيك ولا سعديك هذا مردود عليك قيل له لم قال له له الشترى ناقة بخمسائة درهم ورحلا بمائتي درهم ومفرشا بكذا وكذا تم ركب نافته ورجل رأسه ونظر في عطفيه فذلك الذي برد عليه ومن هنا استحب للحاج أن يكون شعثا أغبروفي عراضاحين اشهدوا أني قدغفرت لحم قال عمر بوما وهو بطريق مكة تشعثون وتغبرون غبراضاحين اشهدوا أني قدغفرت لحم قال عمر بوما وهو بطريق مكة تشعثون وتغبرون عنه قال اعالم الما العاج وعنه قال اعالما العاج الشعث النفل وقال ابن عمر لرجل رآه قداستظل في احرامه اضح لمن أحرمت له أي ابوز للضحي وهو حر الشمس

أناك الوافدون اليك شعثا يسوقون المقلدة الصواف في في من قاصد للرب رغبا ورهبا بين منتعل وحاف سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون اليه ويرجعون عنه ولايرون

<sup>(</sup>١) اسخة وان الواصلين

انهم قضوا منه وطرا لما أضاف الله تعالى ذلك البيت الى نفسه ونسبه اليه بقوله عزوجل لخليله ﴿ وطهر بيتى للطائفين ﴾ تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم فكلما ذكر لهـم ذلك البيت الحرام حنوا وكما تذكروا بعدهم عنه أنوا شعر

لایذ کر الرمل الاحن مغترب له بذی الرمل أوطار وأوطان تم نمو الی البان من قلبی نوازعه ومابی البان بل من دار هاابان رأی بعض الصالحین الحاج فی وقت خروجهم فوقف یبکی ویقول واضعفاه وینشد علی أثر ذلك

فقلت دعوني واتباعى ركابكم أكن طوع أيديكم كايفعل العبد ثم تنفس وقال هدده حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول الى رب البيت يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يفلق ولمن شاهد السائرين الى ديار الاحبة وهو قاعد أن يحرن شعر

ياسائق العيس ترفق واستمع منى وبلغ السلام عنى عرض بذكري عندهم الهم ان سمعوك سألوك عنى قط ذلك المحبوس عن قصدكم معندب القلب بكل فنى يقول أملت بأن أزوركم في جهلة الوفد فخاب ظنى أقعدني الحرمان عن قصدكم ورمتأن أسعى فلم يدعيني

ينبغى للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة ياأخى أشركنا في دعائك وفي مسند البزار عن أبى هربرة رضى الله عنه مرفوعا اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وفى الطبرائي عن ابن عباس رضى الله عنه ما الذالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتمول في الطواف اللهم اغفر الهلان بن فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال رجل اللهم أغفر الهلان بن فلان فقال رسول الله عنه رصاحبك

ألا قبل ازوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الحلود

أفيضوا عاينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود لئن سار القوم وقعدنا وقربوا و بعدنا فما يؤمننا أن نكون عمن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الفاعدين شعر

لله در ركائب سارت بهم تطوى الففار الشاسمات على الدجا رحلوا الى البيت الحرام وقد شجا قاب المتمم منهمو مافد شجا نزلوا بباب لايخيب نزيدله وقلو بهم بين الخافة ولرجا على ان المتخلف لهذر شريك للسائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوكان بالمديدة أقواما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا ممكم خلفهم

المذر شعر

ياسائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نخن أرواحا
انا أقمنا على عـندر وقد رحـلوا ومن أقام على عـندر كمن راحا
ور بما سـيق بهض من سار بقلبه وهمته وعزمه بهض السائرين ببدنه رأى بهض
الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا يقول له ترى هـندا الزحام بالموقف قال نعم
قال ماحج منهم الارجل واحد تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب الله له أهل الموقف
ماالشأن فيمن سار ببدنه انما الشأن فيمن قعد بدنه وسار بقلبه حتى سبق الركب بيت

من لى بمثل سيرك المذلل تمشى رويدا وتجى فى الاول ياسائرين الى دار الاحباب قفوا للمنقطعين تحملوا معكم رسائل المحصرين بيت فلاقال المحصرين بيت فلاقال المحصرين المنات

خذوا نظرة منى فلاقوا بها الحمى شعر ياسائرين الى الحبيب ترفقوا فالقلب بين رحالكم خلفته مالى سوى قلبي وفيك أذبته مالى سوى دمعى وفيك سكبته كان عربن عبد العزيز اذا رأى من يسافر الى المدينة النبوية يقول له أقرى رسول الله صلى الله عايه وسلم منى الدلام و روى انه كان يبرد عليه البريد من الشام شعر

هـ نده الحيف وهائيك مني فترفق أيها الحادي بنا

نندب الربع ونبكي الدمنا ولذا اليروم الدموع تقتني أهل سلع تذكرونا ذكرنا واشكروا المنعم يأهل منى بفضول الربح من قد غبنا غبر ان الدرعاق البدنا جثته أسعى باقدام المنى شوق محروم وقد ذاق العنا أخبروهم اننى حلف الغنا أترب عندكم ماعندنا أترب عندكم ماعندنا كان عن غير تراض بيننا فاعاد الله ذاك الزمنا

واحبس الركب علينا ساعة فلذا الموقف أعددنا البكا أتراكم في النقا والمنحنا انقطعنا ووصلتم فاعلموا قد خسرنا وربحتم فصلوا سار قلبي خلف أحما الحي ماقطعتم واديا الا وقد سلموا عنى على أربابه أنا مذ غبتم على تذك الحي بيننا يوم لمئيد الات البقا زمنا كان وكنا جيرة

من شاهد تلك الديار وعاين تلك الآثار تم انقطع عنها لم بمت الا بالاسف عليها والحنين اليها شعر "

ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا الا وجف القلب وكم قد وجفا والها لزماننا الذي كان صفا واأسفا وهل يرد فائتا واأسفا

﴿ المجلس الثالث فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما ﴾ يذكر بعد خروج الحاج في صيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال جا الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كانصلى ويصومون كانصوم ولهم (١) فضل أموال محجون بها ويعتمرون و بجاهدون و يتصدقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدث عالى الوأخذ تم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه عالى لوأخذ تم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه

(١) نسخة ولهم فضل من أموالهم

الامن عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صــ لاة ثلاثا وثلاثين وفي المسند وسنن النسائي عن أبي الدردا، رضي الله عنه قال قلنا يارسول الله ذهب الاغنياء بالاجر يحجون ولانحج ويجاهدون ولانجاهد وبكذا وبكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيَّ ان أخذتم بهجئتم من أفضل ما يجبيء به أحد منهم أن تكبروا الله أربعا وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثــين في دبر كل صلاة المال لمن استمان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقربة الى الله سبب موصل له الي الله وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعان به على نيل أغراضه المحرسة أواشتغل بهعن طاعة الله سبب قاطع لهءن الله كماقال أبوسلمان الداراني الدنياحجاب عن الله لاعدائه ومطية موصلة اليه لاوليائه فسبحان من جمل شيئا (٧) واحدا للاتصال به والانتطاع عنه وقد مدح الله في كتابه القسم الأول وذم القسم الثاني فقال في مدح الاواين ﴿ الذين ينفقون أمو لهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عنـــ ربهم ولاخوف عليه-م ولاهم يحزنون ﴾ وقال ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ان تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور ﴾ والآيات في المعنى كثيرة جدا وقال في ذم الآخرين ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتاهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك فأواللك هم الخاسرون وأنفقوا ممارزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد لايؤتى زكاة ماله الاسأل الرجعة عند الموت ثم تلا هذه الآية وأخبر عن أهل الذار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله انه يقول ﴿ مَأْغَنَى عَنَى مَالِيهِ هَاكُ عَـنَى سلطانيـه ﴾ و الاحاديث في مدح من أنفق ماله في سبل الخيرات وفي ذم من لم يؤد حق الله منه كثيرة جدا وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقال الا كثرون هم الاقلون يوم القيامة الأون قال بألمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقايل ماهم وقال ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه محقه

ووضمه فيحقه فنعم المعونة هو وانأخذه بغيرحقه كان كالذي يأكل ولايشبع فالمؤمن الذي يأخــــذ المال منحقه ويضعه فيحقه فله أجر ذلك كله وكما أنفق منـــه يبتغي به وجهالله فهو لهصدقة يؤجر عايها حتى مايطهم نفسه فهو له صدقة ومايطهم ولده فهو له صدقة وما يطعم أهلهفهو لهصدقة ومايطعم خادمه فهولهصدقة وكان عامة أهل الاموال من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم قال أبو سلمان كان عمَّان بن عمَّان وعبدالرحمن بن عوف خازنين من خزان الله تعالى في أرضه ينفقان في طاعته وكانت معاملتهما لله بقلوبهما ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هـنـه الامة أبو بكر الصديق رضى الله عنه وفيه نزات هذه الآية ﴿ وسيجنبها الاتق الذي يؤتى ماله يتوكى ومالاحد عنده من نعمة تنجزي الا ابتفاء وجهر به الاعلى ولسوف برضي ﴾ وفي صحيح الحاكم عن ابن الزبيرقال قال أبو قحافة لابي بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلوانك إذا فعلت مافعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكرياأ بت اني انما أريد ماأريد قال وانما أنزات هذه الآيات فيه ﴿ فاما من أعطى وانقي ﴾ الى آخر السورة وروى من وجه آخر عن ابن الزبير وخرجه الاسماعيلي وافظه ان أبا بكر كان يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال له أبوقحافة يابني لوابتعت من عنع ظهرك فقال يأأبت منع ظهرى أريد ونزلت فيــه ﴿ وسيجنبها الانقى ﴾ الى آخر السورة وخرج أبود اود والترمذي من حديث عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق ووافق ذلك عندى مالا فقلت اليوم أسبق أبابكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأبقيت لاهاك قلت مثله وان أبا بكرأتي بكل ماعنده فقال ياأبا بكر ماأ بقيت لاهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لاأسابقه الى شي أبدا وخرج الامام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هر يرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانفغني مال قطمانفغني مال أبي بكر فبكي أبو بكر وقال هل أنا ومالى الالك يارسول الله وخرجه الترمذي بدون هذه الزيادة في آخره وكان من المنفقين أموالهم فيسبيل الله عمَّان بن عفان ففي الترمذي عن عبدالرحن بن خباب قال شهدت

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عُمَان فَمَالَ يارسول الله على " مائة بعير باحلاسها وأقتابها في سبيل الله تم حض على الجيش فقام عثمان فقال يارسول الله على مائتا بدير باحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقــال يارسول الله على " ثلاثمائة بمير باحلاسها وأقتابها فيسبيل الله قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر وهو يقول ماعلى عثمان مافعل بعد هذه ماعلى عثمان مافعل بعد هذه وخرج الأمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ان عثمان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالف دينار حين جهز جيش العسرة فنْثَرُهَا فِي حَجْرِهُ قَالَ فَرَأْيِتَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلَّم يَقَلَّبُهَا فِي حَجْرِهُ و يَقُولُ مَاضَر عَمَانَ مَافِعِلَ بِعِدٌ هذا اليوم مرتين وكان أيضا منهم عبدالرحمن بن عوف وفي مسند الامام أجمد انه قدم لهعير الى المدينة فارتجت لها المدينة فسألت عائشة عنهاوحدثت حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ عبدالرحن فجعلها كالها في سببل الله باقتابها واحلاسها وكانت سبعائة راحلة وخرجهابن سعد من وجه آخر فيه انقطاع وعنده انها كانت خسمائة راحلة وخرج الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبدالرحن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تعني لاز واجه ان أمركن لمما يهمني بعدى وأن يصبر عليكن الاالصابرون قال ثم تقول عائشـة لابي سلمة سقى الله أباك من سلسبيل الجنة وكان قدوصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عال (٧) بيمت بار بعين ألفا وقال حسن غريب وخرجه الحاكم وصححه وخرج الامام أحد أوله وخرج الامام أحد أيضا والحاكم من حديث أم بكر بنت المسور بن مخرمة ان عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عمّان بار بعين ألف دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين قال المسور فانيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك فقي الت لنا أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدى الاالصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة وخرج الامام أحمدوالترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاز واجه ان الذي

<sup>(</sup>٧) لعله ضيعة

يحنو عليكن بعدى هو الصادق البار اللهم اسق عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وخرجه ابن سعد وزاد انابراهم بن سعد قالحدثني بعض أهليمن ولدعبداار حمن ابن عوف ان عدالرحمن بن عوف باع أمواله من كيدمة وسهمه من بني النضير بار بعين ألف دينار فقسمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الترمذي من حديث أبي سامة بن عبداار حن رضي الله عنه ان أباه عبداار حن بن عوف أوصى بحديقة لامهات المؤمنين بيعت باربعائة ألف وخرجه الحاكم ولفظه بيعت بأر بعـين ألف دينار واخبار الاجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ذ كرها جدا وكان الفقراء من الصحابة كلاراً وا أصحاب الاموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله من الحجوالاعمار والجهاد فيسبيل الله والعتق والصدقة واابر والصلة وغير ذلك من أنواع المر والطاعات والقربات حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل وقد ذ كرهم الله في كتابه بذلك فقال تعالى ﴿ ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ماعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولاعلى الذين اذا مأنوك لتحملهم قلت لاأجــد ماأحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ماينفقون ﴾ نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز الى غزوة تبوك فطلبوا منه أن محملهم فقال لهم لاأجد ماأحملكم عليه فرجهوا وهم يبكون حزنا على مافاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء هذا والله بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحــل يتحملون عليها الى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله وتنزع فيها رؤس الرجال عن كواهلها بالسيوف فاما من بكي على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذلك شبيه ببكاء الاطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة بيت

سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع الها محسن البكاء والاسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم قال بعضهم برى رجل في الجنة يبكي فيسأل عن حاله فيقول كانت لى نفس واحدة قتلت في سبيل الله

ووددت انه كانت لى نفوس كثيرة تقتل كاما في سبيله غزا قوم في سبيل الله فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل واحد منهم زوجته من الحور قد فنيحت بابا من السماء وهي تستدعى صاحبها البها وتحثه على القتال فقتلوا كلهم الاواحدا وكان كلما قتل منهم واحد غلق باب وغابت منه المرأة فافلت آخرهم فاغلقت تلك المرأة الباب الباقي وقالت مافاتك ياشقى فكان يبكي على حاله الى أن مات ولكنه أورثه ذلك طول الاجماد والحزن والاسف

على مثل ليلي يقتـل المرء نفسه وان كان من ليلي على الهجر طاويا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله عزوجل ﴿ فاستبقوا الخيرات. سابقواالي مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السما والارض ﴾ فهموا أن المراد من ذلك أن يجهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره الى هذه الكرامة والمسارع الى بلوغ هذه الدرجة العالية فكان أحدهم اذارأى من يعمل عملا يعجز عنه خشى أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات سبقه فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم اليها كا قال تعمالي ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ ثم جاء من بعمده فعكس الام فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية قال الحسن اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة وقال وهيب بن الورد أن استطعت أن لا يسبقك الى الله أحد فافعل وقال بمض السلف لوأن رجلا سمع باحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك وقال غيره لوأن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لميكن ذلك بمجب قال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت أحدا يرتحل الامحمد بن واسع فصاح مالك وغشى عليه ( السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النميم ) قال عمر بن عبدالمزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة ليس السابق اليوم من سبق به بعيره اعاالسابق من غفر له كان رأس السابقين الى الخيرات من هذه الامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عمر مااستبقنا الى شيُّ من الخير الاسبقنا أبو بكر وكان سباقا بالخيرات

ثم كان السابق بعده الى الحيرات عمر وفي آخر حجة حجها عمر جا، رجـل لايمرف كانوا يرونه من الجن فرثاه بأبيات منها بيت

فمن يسع أويركب جناحي نعامة ليدرك ماقدمت بالامس يسبق صاحب الهمة المالية والنفس الشريفة التواقة لايرضي بالاشيا الدنية الفانية وانما همته المسابقة الى الدرجات الباقية الزاكية التي لاتفني ولايرجع عن مطلوبه ولوتلفت نفسه في طلبه ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه قيل لبعض المجتهدين في الطاعات لم تعذب هذا الجسد قال كرامته أريد

واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد (۱) فال عمر بن عبد العزيز أن لى نفسا نواقة مانالت شيئا الاناقت الى ماهو أفضل منه وانها لما نالت هذه المنزلة يعنى الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها تاقت الى ماهو أعلى من الدنيا يعنى الآخرة

على قدر أهل العزم تأنى العزائم وتأني على قدر الكرام المكارم قيمة كل انسان مايطلب فمن كان يطلب الدنيا فلا أدني منه فان الدنيا دنية وأدني منها من يطلبها وهي خسيسة وأخس منها من يخطبها قال بعضهم القلوب جوالة فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش (٢) الدنيا كلها حش وكلمافيها من مطعم ومشرب يؤل الى الحش ومافيها من أجسام ولباس يصير ترابا كاقيل وكل الذي فوق التراب تراب وقال بعضهم في وم عيد لاخوانه هل تنظرون الاخرة تبلي أولحاياً كله الدود غدا وأما من كان يطلب الا خرة فقدره خطير لان الا خرة خطيرة شريفة ومن يطلبها أشرف منها كاقبل شعر

أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كابم أن بها تدرك الاخرى فان أنابعتها بشئ من الدنيا فذاك هوالغبن لئن ذهبت نفسى بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسى وقد ذهب الثمن

(١) كذا والمعروف الاجسام لان القصيدة ميمية القافية (٢) هو من أسماء الكنيف

وأما من كان يطلب الله فهو أكبرالناس عنده كما ان مطلوبه أكبر من كل شئ كا قيل بيت

له همم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر قال الشبلي من ركن الى الدنيا أحرقته بنارها فصار رماد اتذروه الرياح ومن ركن الى الاخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن ركن الى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لاقيمة له الهالى الهمة يجتهد في نيل مطاو به ويبذل وسعه في الوصول الى رضى محبو به فأما خسيس الهمة فاجتهاده في ستابعة هواه ويتكل على مجرد الهفو فيفوته ان حصل له العفو منازل السابقين المقر بين قال بعض السلف هب ان المسيء عنى عنه أليس قد فاته ثواب الحسنين بيت

فيامذنبا يرجو من الله عنهو أنرضى بسبق المتقين الى الله لما تنافس المتنافسون في نيـل الدرجات غبط بعضهم بعضا بالاعمال الصالحات قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحسد الا في اثنتين رجل آناه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وفى رواية لا تحاسد الا في اثنين رجل آناه القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لوأوتيت مثل ماأوتي هذا المعلت كايفعل ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه في حقه يقول لوأوتيت مثل ماأوتي هذا المعلت كايفعل وهذا الحديث في الصحيحين وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مثل هذه الامة كاربعة نفر رجل آناه الله مالا وعلما مثل هذا لعملت فيه مالا ولهو يقول لوكان لى مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء ورجل آناه الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء ورجل آناه الله عليه وسلم فهما في الور رسواء وروى حيد بن زنجويه باسناده عن زيد بن أسلم قال يؤتي يوم القيامة بفقير وغني اصطحبا في الله فيوجد للغني فضل عل فياكان

يصنع في ماله فيرفع على صاحبه فيقول الفقير يارب لمرفعته وأنما اصطحبنا فيك وعملنا لك فيقول الله تعالى له فضل عمل بما صنع في ماله فيقول يارب لقد عامت اوأعطيتني مالا لصنعت مثل ماصنع فيقول صدق فارفعوه الى منزلة صاحبه ويؤني بمريض وعيب اصطحبا في الله فيرفع الصحيح بفضل عمله فيقول المريض يارب لم رفعيه على فيقول بما كان يعمل في حيته فيقول يارب لقد علمت لو أصححتني لعملت كما عمل فيقول الله صدق فارفعوه الى درجة صاحبه ويؤتى بحر ومملوك اصطحبا في الله فيقول مثل ذلك ويؤتي بحسن الحلق وسيئ الحلق فيقول يارب لم رفعته على وأنما اصطحبنا فيك وعملنا فيقول بحسن خلقه فلا يجد له جوابا العاقل يغبط من أنفق ماله في سبيل الخيرات ونيل علو الدرجات والجاهـل يغبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصـل به إلى اللذات المحرمات قال الله تعالى حاكيا عن قارون ﴿ فَرْجِ عَلَى قُومِهِ فِي نِينَهُ قَالَ الذين يويدُونَ الحياة الدنيا ياليت لنامثل ماأوتي قارون انه لذوحظ عظيم وقال الذين أوتوا العلمو يلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ﴾ الى قوله ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين ﴾ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه الفقرا، وحزنهم على مافاتهم من انفاق اخوانهم الاغنيا، أموالهم في سبيل الله تقربا اليه وابتفاء لمرضاته طيب قلوبهم ودلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم منه أحد بمدهم ويكونون بهخيرا نمن هم معه الاهن عمل مثل عملهم وهو الذكر عقب الصلوات المفروضات وقداختلفت الروايات فيأنواعه وعدده والاخذ بكل ماورد من ذلك حسن وله فضل عظيم وفي حديث أبي هريرة هذا انهم يسبحون ومحمدون ويكبرون خلف كل صملاة ثلاثا وثلاثين وقد فسره أبوصالح راويه عنه بالجمع وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فيكون جملة ذلك تسعا وتسمين وقد يستشكل على هذا حديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد فقال هل تستطيع اذاخر ج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم ولاتفتر وهو حديث ثابت محميح أيضا فلم بجعل الجهاد عدلاسوي الصيام

الدائم والقيام الدائم وفي هذا الحديث قدجمل الذكر عقب الصلوات عدلا له والجمع بين ذلك كله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدله بحيث اذا انقضى الجهاد انقضى ذلك العمل واستوي العامل مع المجاهد فى الاجر وانما جعل الذي يمدل الجهاد الذكر الكشير المستدام في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتى صاحبه أجله فاذا استمر على هذا الذكر في أوقاته الى أن مات عليه عــ دل ذكره هذا الجهاد وقد دل على ذلك أيضا ماخرجه الامام أحمد والترمذي من حمديث أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبشكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجانكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عــدوكم فتضر بوا أعناقهم ويضر بوا أعناقكم قالوا بني يارسول الله قال ذكرالله عزوجال وخرجه مالك في الموطأ موقوفا وخرج الامام أحمد والترمذي أيضامن حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة (١) أفضل درجة عندالله يوم القيامة قال ﴿ الله ا كرون الله كثيرا ﴾ قلت يارسول الله و من الغازي في سبيل الله قال لوضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذا كرون الله عزوجل أفضل منه درجة وقدروى هذا المعنى عن معاذين جبل رضى الله عنه وطائفة من الصحابة موقوفا وان الذكر لله أفضل من الصدقة بعدته دراهم ودنانمر ومن النفقة في سبيل الله وقيل لابي الدردا، رضي الله عنه رجل أعتق مائة نسمة قال ان مائة نسمة من مال رجل كشهر وأفضل من ذلك اعمان ملزوم بالليل والنهاروأن لايزال لسان أحدكم رطبا من ذكرالله عزوجل وعنهقال لان أفول لااله الا الله والله أكبرمائة مرة أحبالي منأن أنصدق عائة دينار ويروى مرفوعا وموقوفا من غير وجه من قاته الليل أن كابده و بخل بالمال أن ينفقه وجبن عن عدوه أن يقاتله فليكمثر من سبحان الله و بحمده فانها أحب الىالله من جبل ذهب أوفضة ينفقه في سبيل الله عزوجل وذكر الله من أفضل أنواع الصدقة وخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهمام فوعا ماصدقة أفضل من ذكر الله عزوجل وقدقال طائفة من السلف

(١) نسخة أي العمل

في قول الله عزوجل ﴿ وَاقْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا ﴾ أن القرض الحسن قول سميحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وفرم اسيل الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماأنفتي عبد نفقة أفضل عندالله عزوجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله أكبر وروى عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة قال قال ناس من فقراء المؤمنين يارسول الله ذهب أصحاب الدئور بالأجور يتصدقون ولانتصدق وينفقون ولاننفق فقال أرأيتم او أن مال الدنيا وضخ بعضه على بهض أكان بالفا السماء قالوالايارسول الله قال أفلا أخبركم بشي أصله في الارض وفرعه في السماء أن تقولوا في دبركل صلاة لااله الاالله والله أكبر وسبحان الله والحد لله عشر مرات فإن أصلهن في الارض وفرعهن في السماء وقد كان بعض الصحابة يظن أن لاصدقة الا بالمال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لاتخنص بالمال وان الذكر وسائر أعمال المعروف صدقة كا في هجيح مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كانصلي ويصومون كانصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسُـلم أوليس قدجعل الله لكم صلاة المشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الفد في جماعة تعدل عمرة وقال أبوهريرة لرجل بكورك الى المسجد أحب الى من غزوتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره الامام أحمد (١) أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغمرهمافانه ماتقرب العباد الي الله تعالى باحب اليه من أدا، ماافترض عليهم وكثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة ولايهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم وكذلك يثقل على كثير من النفوس الننزه عن كسب الحرام والشبهات ويسهل عليها انفاق ذلك في الحج والصدقة قال بعض الساف ترك دانق مما يكوهه الله أحب الى من خمسمائة حجة كف الجوارح عن المحرمات أفضل من القطوع بالحج وغيره وهوأشق على النفوس قال الفضيل بن عياض

(١) أداء الواجبات أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما

ماحج ولار باط ولاجهاد أشد من حبس اللسان ولوأصبحت يهمك السانك أصبحت في هم شديد ليس الاعتبار باعمال البر بالجوارح وانما الاعتبار بلين القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام سفر الدنيا ينقطع بسير الابدان وسفر الآخرة ينقطع بسيرالقلوب قال رجل لبعض العارفين قدقطعت اليك مسافة قال ليس هذا الامم بقطع المسافات فارق نفسك بخطوة وقد وصلت الى مقصودك سير القلوب أبلغ من سير الابدان كم من واصل ببدنه الى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالحل الاعلى "

جسمى معى غيران الروح عندكم فالجسم فى غربة والروح فى وطن قال بعض العارفين عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار ليصل الى البيت فيشاهد فيه آثار الانبياء كيف لايقطع هواه ليصل الى قلبه فيرى فيه أثر ويسمنى قلب عبدى المؤمن أيها المؤمن ان لله بين جنبيك بيتا لوطهرته لاشرق ذلك البيت بنور ربه وانشر وانفسح أنشد الشبلى

ان بيتا أنت ساكنه غير محتاج الى السرج ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج

تطهيره تفريغه من كل مايكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله أغنى الاغنياء عن الشرك وهو لايرضى بمزاحمة الاصنام قالسهل ابن عبدالله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شئ مما يكرهه الله شعر

أردنا كم صرفا فام مزجتم بعدتم بمقدار التفانكم عنا وقلنا لكم لانسكنوا القلب غيرنا فاسكنتم الاغيار ما أنتم منا اخواني ان حبستم العام عن الحج فارجعوا الى جهاد النفوس فهوالجهاد الا كبرأ وحصرتم عن أدا النسك فاريقوا على تخلفكم من الدموع مانيسر فان اراقة الدماء لازمة للمحصر ولا تحلقوارؤس أديانكم بالذنوب فان الذنوب حالقة الدين ليست حالقة الشعر وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بارجا. الخيف والمشعر ومن كان قد بعدعن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذُّنوب عن رحمة الله فان رحمة الله قريب عمر في تاب اليه واستغفرومن عجز عن حج البيت أوالبيت منه بعيد فليقصد رب البيت فانه ممن دعاه و رجاه أقرب من حبل الوريد شعر

فانت سؤلی من حجی ومن عمری والهدى جسمي الذي يغنى عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم و شعري ومقامي دونكم خطري والماء من عبراتي والهوي سفرى

اليك قصدي رب البيت والحجر وفيك سمعيي وتطوافي ووزداني زادي رجائي الم والشوق راحلتي

## ﴿ وظيفة شهر ذي القعدة ﴾

خرج الامام أحمد باسناده عن رجل من باهلة قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرة فقال من أنت قلت أما تعرفني قال ومن أنت قلت أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول فقال انك أتيتني وجسمك ولونك وهيئتك حسنة فها بلغ بك ماأري قلت والله مأ فطرت بعدك الاليلاقال من أحرك أن تعذب نفسك من أحرك أن تعذب نفسك ثلاث مرات صم شهر الصبر قات اني أجد قوة واني أحب أن تزيدني قال صم يوما من الشهر قات اني أجد قوة واني أحب أن نزيدني قال فيومين من الشهرقات اني أجد قوة واني أحب أن تزيدني قال ثلاثة أيام من الشهر قال وألح عند الرابعة فما كاد فقلت اني أجـد قوة واني أحب أن تزيدني قال فين الحرم وأفطر وخرجـه أبو داود والنسائي وابن ماجــه بمعناه وفي ألفاظهم زيادة ونقص وفي بعض الروايات صم الحرم وأفطر في هذا الحديث دليل على أن من تكلف من العبادة مايشق عليه حتى تأذى بذلك جسده فانه غير مأمور بذلك والذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له من أمرك أن تعذب نفسك وأعادها عليه ثلاث مرار وهـ ذا كما قاله لمن رآه يمشى في الحج وقد أجهد نفسه انالله لغني عن تعذيب هذا نفسه فمروه فايركب وقال لعبد الله ابن عمرو بن الماصي حيث كان يصوم النهار ويقوم اللبل ومختم القرآن في كل ليلة ولا

ينام مع أهله فامره أن يصوم ويفطرو يقرأ القرآن في كل سبع وقال له ان لنفسك عليك حمّا وان لاهلك عليك حمّا فات كل ذي حق حقه ولما بلغه عن بعض الصحابة انه قال أنا أصوم ولاأفطر وقال آخر منهم أنا أقوم ولاأنام وقال آخرمنهم لاأتزوج النساء فخطب وقال مابال رجال يقولون كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وسبب هـ ذا ان الله تعالى خلق ابن آدم محتاجا الي مايقوم به بدنه من مأ كل ومشرب ومنكح وملبس وأباح لهمن ذلك كله ماهو طيب حلال تقوى به النفس ويصح به الجسد ويتعاونان على طاعة الله عزوجل وحرم من ذلك ماهو ضار خبيث توجب للنفس طغيانها وعماها وقسوتها وغفاتها وأشرها وبطرها فمن أطاع نفسه في تناول ماتشتهيه مماحرمه الله عليه فقد تمدي وطغى وظلم نفسه ومن منعها حقها من المباح حتى تضررت بذلك فقد ظلمها ومنهها حقها فان كان ذلك سببا لضعفها وعجزها عن أداء شيء من فرائض الله عليه وحقوق الله عزوجل أوحقوق عباده كان بذلك عاصيا وان كان ذلك سببا للعجزعن نوافل هي أفضل ما فمله كان بذاك مفرطا مغبونا خاسرا وقد كان رجل في زمن النابعين يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام فكان يصلى الفرض جالسا فانكرواذلك عليه حتى قال عمرو من ميمون لوأ درك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه وكان ابن مسمود يقل الصيام ويقول انه يضعفني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب الي وأحرم رجل من الكوفة فقدم مكة وقد أصابه الجهد فرآه عمر بن الخطاب وهو سي بنفسه وقد وسع الله عليه فمن تكلف من التطوع مايتضر به في جسمه كافعل هذا الباهلي أويمنع به حقا واجبا عليه كافعل عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات فيعهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينهى عن ذلك ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم ينه عن ذلك الأأن يمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل فانه يرشد الى عمل الافضل وأحوال الناس تختلف فما تحمل أبدائهم من

العمل كان سفيان الثوري يصوم ثلائة أيام من الشهر فيرى أثر ذلك عليه وكان غـيره في زمنه يصوم الدهر فلا يظهر عليه أثره وكان كثير من المتقدمين بحملون على أنفسهم من الاعمال مايضر باجسادهم و يحتسبون أجر ذلك عندالله وهؤلاء قوم أهل صدق وجد واجتهاد فيحثون (٧) على ذلك واكن لايقندي بهم وأعا يقندي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الهدى هديه ومن أطاعه فقد اهــدي ومن اقتدى به وسلك ورا٠، وصل الى الله عزوجل وقد كان النبي صلى الله عليه وســلم ينهى عن التعســيو ويأمن بالتيسير ودينه الذي بعث به يسر وكان يقول خير دينكم أيسره ورأى رجلا يكثر الصلاة فقال انكم أمة أريدبكم اليسر ولميكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة راجلا لاوتعظما ورغبة فما عنده وزهدا فما يفني وفي المسند عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني أعلم يم بالله وأتقاكم له قلما قال ابن مسعود رضى الله عنه لاصحابه أنهم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا ولمقال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة وقال بكر المزني ماسبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولاصلاة ولكن بشي وقر في صدره قال بعض العلماء المتقدمين الذي وقر في صدره هوحب الله والنصيحة الحلقه وسئلت فاطمة بنت عبدالملك زوجة عمر بن عبدالعزيز بعد وفاته عن عمله فقالت والله ماكان با كثر الناس صلاة ولابا كثرهم صياما ولكن والله مارأيت أحدا أخوف لله من عمر لقد كان يذكرالله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتي نقول ليصبحن الناس ولاخليفة لهم قال بعض السلف مابلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولاصيام ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح الابة وزاد بعضهم واحتةار أنفسهم وذكر المعضهم شدة اجتهاد بني اسرائيل في العبادة فقال أعاير يدالله منكم صدق النية فيما عنده فمن كان بالله أعرف فله أخوف وفيما عنده أرغب فهو أفضل ممن دونه في ذلك وان كنر صومه وصلاته وقال أبو الدردا وضي الله عنه ياحبذا نوم الاكياس وفطرهم كيف يسبق سهر الجاهلين وصيامهم ولهذا المهني كان فضل العالم النافع الدال على معرفة الله وخشيته ومحبته ومحبة مايحبه وكراهة مايكرهه لاسما عند غلبة الجهل والتعبد به أفضل من النطوع باعمال الجوارح قال المن مسعود أرضى الله عنه أنتم في زمان العمل فيه أفضل من العمل وقال مطرف فضل العمل أحب الى من فضل العبادة وخير دينكم الورع وخرجه الحاكم وغيره مرفوعا ونص كثير من الائمة على ان طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وكمذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من العستكثار من الصوم والصلاة مع غش وكمذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع خش بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك فلا يزكو ماينيت فيها من الزرع بل يحتقه دغل الأرض ويفسده فاذا نظفت الارض من دغلها زكى ماينيت فيها من الزرع بل يحتقه دغل الأرض ويفسده فاذا نظفت الارض من دغلها زكى ماينيت فيها فراقلبه فاجر وهذا سكت الأرض وقلبه ذا كر وقال غيره ليس الشأن فيمن يقوم الليل أنما الشأن فيمن ينام على فراشه عمي معاد كم من مسبق من سارعلى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وان اقتصد فانه يسبق من سارعلى غير طريقه وان اجهاد

من لى بمثل سريرك المذلل عشى رويدا وتجى في الاول والمقصود ان هذا الباهلي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنهمك الصوم وغير هيئته وأضر به في جسده أمره أولا أن يقتصر على صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان فانه الشهر الذي افترض الله صيامه على المسلمين واكتفي منهم بصيامه من السنة كلها وصياء مدكفارة لما بين الرمضانين اذا اجتنبت الكبائر فطلب منه الباهلي أن يزيده من الصيام ويأمره بالتطوع وأخبره انه يجد قوة على الصيام فقال له صميوما من الشهر فاستراده وقال انى أجد قوة فقال صميومين من الشهر فاستراده وقال انى أجد قوة فقال صميومين الشهر فاستراده وقال انى أجد قوة فقال صميرا الشهر فالله من الشهر قال وألم عن الشهر قال وألم عند الثالثة فما كاديمني ما كاديزيده على الثلاثة أيام من الشهر وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا ففي صحيح مسلم عنه ان

النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما يعني من الشهر ولك أجر ما بقي قال اني أطيق أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال اني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر مابقي ففي هذا انصيام ثلاثة أيام من الشهر يحصل بهأجر صيام الشهر كله وكذلك صيام يومين منه ووجه ذلك ان الصيام يضاعف مالايضاعف غبره من الاعمال وقد سبق ذكر ذلك عنداا كالم على حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها الى سبعائة ضعف قال الله عزوجـل الا الصيام فانه لى وأنا أجزي به فالصيام لايعلم منتهى مضاعفته الاالله عزوجل وكلاقوي الاخسلاص فيه واخفاؤه وتنزيهه من المحرمات والمكروهات كثرت مضاعفته فلا يستنكر أن يصوم الرجل يوما من الشهر فيضاعف له بثواب ثلاثين لوما فيكتب له صيام الشهر كله وكذلك اذاصام يومين من الشهر وأما اذاحام منه ثلاثة أيام فهو ظاهر لان الحسنة بعشر أمثالهاوخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذررضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كن صام الدهر فانزل الله عزوجل تصديق ذلك ﴿ مِن جَاءُ بِالْحَسِنَةُ فَلَهُ عَشَرَ أَمْنَاهُمَا ﴾ اليوم بعشرة أيام وفي الصحيحين عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها وذاك، شل صيام الدهر وفي رواية فيهما أيضا ان بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثالها فاذن ذلك صيام الله هر كله وفي المسند عن قرة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وافطاره يمني صيامه في مضاعفة الله وافطاره في رخصة الله كما كان أبوهريرة رضى الله عنه وأبو ذريةولان ذلك وكانا يصومان ثلاثة أيام من كل شهر ويقولان في سائر أيام الشهر نحن صيام ويتأولان انهما صيام في مضاعفة الله وهما مفطران فى رخصة الله وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كلشهر منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأبوالدردا. وأبو ذر وغيرهم وفي المسندان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو صوم حسن وفيه أيضا

عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب مفلة الصدر قات وما مفالة الصدر قال رجس الشبطان وفيه أيضا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن كثيرا من وحر الصدر وفي غير هذه الرواية وغر الصدر وهما بمعنى واحديقال وحرصدره ووغراذاكان فيه غل وغش وقيــل الوحر الغل والوغر الغيظ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام ثلاثة أيام من كل شهروكذلك كان ابراهيم عليه السلام كاخرجه ابن ماجه من حديث عبدالله من عمرو بن العاص رضى الله عنه مرفوعا قال صيام ابراهيم ثلاثة أيام من كل شهرصام الدهر وأفطر الدهر وفي السنن عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صـلى الله عليه وسـلم كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهروفي اسناده اختلاف وفي حيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صـلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قيل لهامن ايه كان يصوم قالت كان لايبالي من أيه صام ففي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالى من أى الشهر صام الايام الثلاثة وقدروي في صـفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم للايام الثلاثة من الشهر أنواع أخر أحدها ماخرجه الترمذي من حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والاربعاء والحنيس وقال حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفا يمنى من قول عائشة رضي الله عنها غير من فوع الثاني ماخرجه أبو داود وغيره من حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخيس والاثنين من الجمعة الاخري فعلى هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من أول الشهر ولايوالي بينها بلكان يتحرى بها يوم الاثنين مرتين والخيس مرة الثالث عكس الثاني خرجه النسائي من حديث حفصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أول اثنين من الشهر ثما لخيس ثم الخيس الذي يليه وفي رواية له أيضا أول اثنين من الشهر

وخميسين وخرج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك وفير واية في المسند الاثنين والجمهة والخميس وكانها غيير محفوظة فان كانت محفوظة فهي نوع رابع والنوع الخامس ماخرجه أبوداو د والنسائي والترمذي من حديث ان مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وحسنه الترمذي وذكر ان بعضهم لم يرفعه يعني انه وقفه على ابن مسمود وظاهر هذا انه كان والى بين الايام الثلاثة من أول كل شهر والنوع السادس انه كان يصوم أيام البيض فخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عامه وسلم كان لايدع صيام أيام البيض في حضر ولاسفر وخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام أيام البيض ثلاث عشمرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي السنن الاربعة خلا الترمذي عن قنادة بن ملحان عن النبي صلى الله عليه وسلم محوه وخرج النسائي من حديث جابر البحلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا وقد روى عن الحسن انه كان يصوم خمسة أيام من أول الشهر ويقول مايدريني لعلى لاأدرك البيض وفي كتاب مناقب الحسن لابي حيان التوحيدي أن رجلاسال الحسن لاي شي استحب صيام أيام البيض فلم يدر مايقول فقال أعرابي عنده لأن القمرينكسف في لياليهن فيكون الناس عند حدوث الآيات على عبادة فقال الحسن خذوها من غير فقيه وفيحديث الباهلي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أني أجد قوة وأنى أحب أن تزيدني فقال له فمن الحرم وأفطر وفي رواية صم الحرم وأفطر وفى رواية قال صم الاشهر الحرم فهذا دليل على فضل صيام الاشهر الحرم الاربعة التي ذكرها الله تعالي في كتابه بقوله منها أربعة حرم وقد فسيرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة بانها ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب وقد ذ كرناه في وظيفة شهر رجب وذ كرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان العمل الصالح والاجر في هذه الحرم أعظم وذكرنا في وظائف المحرم أول النبي صلى الله عليه وسام أفضل الصيام بعدرمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وسيأتي في وظائف

ذي الحجة ذكر فضل صيام عشر ذي الحجة ان شاء الله وقد كان كثير من السلف يصوم الاشهر الحرم كلها روى ذلك عن ابن عمر والحسين البصرى وأبي اسماق السبيعي وقال سفيان النوري الاشهر الحرم أحب الى أن يصام منها وروى خـ الد الصفار عن أبي مسلم قال صيام يوم من أشهر الحج أوقال أشهر الحرم يمدل شهرا وصيام فيحتمل أنه أراد جنس الاشهر المحرمة وروى معناه مرفوعا منحديث أنس واسناده ضعيف جدا ويروي باسناد مجهول عن أنس مرفوعا من صام من شهر حرام الخنيس والجمهة والسبت كتب الله له عبادة تسمائة سنة وقال كعب اختار الله الزمان فاحبه اليه الاشهر الحرم و يروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولايصح وعن قيس بن عباد انه قال ايس في الاشهر الحرم شهر الافي اليوم العاشر منه خير قال فني الحجة في العاشر النحريوم الحج الاكبر وفي المحرم العاشر عاشوراء وفي العاشر من رجب ﴿ عمر الله مايشاء ويثبت ﴾ قال الراوي ونسيت ماقال في ذي القمدة وقد تقدم في ذكر وظيفة رجب انه روى عن عبدالله بن عمرو بن الماص انهذكر من عج أب الدنيا بارض عاد عمود من نحاس عليه شجرة من نحاس فاذا كان في الاشهر الحرم قطر منها الماء فاؤا منه حياضهم ومقوا مواشيهم وزروعهم فاذا ذهبت الاشهر الحرم انقطع الماء وذوالقعدة من الاشهر الحرم غير خلاف وهوأول الاشهر الحرم المتوالية وهل هو أول الحرم مطلقا أم لافيه خلاف ذ كرناه في وظيفة رجب وهوأيضا من أشهر الحج التي قال الله تمالي فيها ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ وقيل ان بحريم ذي القمدة كان في الجاهلية لاجل السير اليالحج وسمى ذا القعدة لقعودهم فيهءن القتال وتحريم المحرم لرجوع الناس فيهمن الحج الى بلادهم وتحريم ذي الحجة لوقوع حجهم فيه وتحريم رجب كان للاعتمار فيه من البلاد القريبة ومن خصائص ذي القعدة ان عمر الذي صلى الله عليه وسلم كالها كانت في القددة سوى عمرته التي قرنها بحجته معانه صلى الله عليه وسلم أحرم بهاأيضا فيذي التعدة وفعلها في ذي الحجة مع حجته وكانت عمره (١) صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) عمره صلى الله عليه وسلم أربع

أربعا عرة الحديبية ولم يتمها بل تحال منها ورجع وعرة القضاء من قابل وعرة الجوانة عام الفتح لما قسم غنائم حنين وقيل انها كانت في آخر شوال والمشهور انها كانت في ذي القعدة وعليه الجهور وعرته في حجة الوداع كادات عليه النصوص الصحيحة وعليه جهور العلماء أيضا وقد روى عن طائفة من السلف منهم ابن عمر وعائشة وعطاء تفضيل غمرة ذي القعدة وشوال على رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وفي أشهر الحبح حيث يجب عليه الهدى اذاحج من عامه لان الهدى زيادة نسك فيجتمع نسك الدمرة مع نسك الهدى ولذى القعدة فضيلة أخرى وهي انه قد قيل انه الثلاثون يوما الذي واعد الله فيه موسى عليه السلام قال ليث عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليله قال ذو القعدة ﴿ وأ عمناها بعشر ﴾ قال عشر ذى الحجة يامن لايقلم عن ارتبكاب الحرام لافي شهر حلال ولا في شهر حرام عشر ذى الحجة يامن لايقلم عن ارتبكاب الحرام لافي شهر حلال ولا في شهر حرام عامن هو في المان في قبله من الايام متى تستفيق من هذه المنام متى تتوب من هذه الاجرام يامن أنذره الشيب بالموت وهو مقم على الآثام أما كفاك واعظ الشيب مع واعظ القرآن أنذره الشيب بالموت وهو مقم على الآثام أما كفاك واعظ الشيب مع واعظ القرآن والاسلام الموت خير لك من الحياة على هذه الحال والسلام

ياغاديا في غفيلة ورائحيا الى متى تستحسن القبائحا وكم الى كم لانخياف موقفا يستنطق الله به الجيوارحا واعجبا منسك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضعا وكيف ترضى أن تكون خامرا يوم يفوز من يكون رابحا وكيف ترضى أن تكون خامرا يوم يفوز من يكون رابحا وطائف شهر ذى الحجة ويشتمل على مجالس ﴾ ﴿ وظائف شهر ذى الحجة ويشتمل على مجالس ﴾

خرج البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الايام يعنى أيام العشر قالوايارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الارجلا خرج بنفسه وماله ثم

لم يرجع من ذلك بشي \* الكلام في فضل عشر ذي الحجة في فصلين في فضل العمل فيه وعليه دل هذا الحديث وفي فضله في نفسه \* الفصل الأول في فضل العمل فيه وقد دل هذا الحديث على ازالعمل في أيامه أحب الى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها واذاكان أحبالي الله فهو أفضل عنده وقد ورد هذا الحديث بالفظ مامن أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر وروى بالشك في لفظة أحب أوأفضل واذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب الى الله من الهـمل في غيره من أيام السنة كايا صار العمل فيه وان كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وان كان فاضلا ولهـذا قالوا يارسول الله ولاالجهاد في سبيل الله قال ولاالجهاد ثم استثنى جهادا واحدا هوأفضل الجهاد فانه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عندالله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يتول اللهم أعطني أفضل ماتعطى عبادك الصالحين فقال اذن يعقر جوادك وتستشهد فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر وأما بقية أنواع الجهاد فان العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب الى الله عزوجل منها وكذلك سائر الاعمال وهذا يدل على ان الممل الفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالممل الفاضل في غيره و مريد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره وقدروي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا زيادة والعمل فيهن يضاعف بسبعائة وفي اسنادها ضعف وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متمددة مختلفة فخرج الترمذي وابن ماجه من رواية النهاس بن قهم عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن أيام أحب الى الله أن يتميد لهفيها من عشر ذي الحجة يمدل صيام كل يوم منها بسنة وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر والنهاس بن قهم ضعفوه وذكر المرمذي عن البخاري أن الحديث يروى عن قدادة عن سعيد مرسلا وروي ثوير سنأ بي فاختة وفيه ضعف عن محاهـد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ليس يوم أعظم عندالله من يوم الجمعة ليس العشر فان الممل فيها يعدل عمل سنة وروى أبوعروالنيسابوري في كتاب الحكايات باسناده

عن حيد قال سمعت الن سير بن وقتادة يقولان صوم كل يوم من العشر يمدل سنة وقد روي في المضاعفة أكثر من ذلك فروى هارون بن موسى النحوي قال سمعت الحسن بحدث عن أنس بن مالك قال كان يقال في أيام المشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف قال الحاكم هذا من المسانيد التي لايذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى في المضاعفة أقل من سنة قال حميدسن زنجويه حدثنا يحيي اس عبدالله الحراني حدينا أبو بكرين أبي مريم عن واشد بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شهر وهذا مرسل ضعيف الامناد وروي عبدالرزاق في كتابه عن جعفر عن هشام عن الحسن قال صيام يوم من العشر يعدل شهرين وقال عبدالكريم عن مجاهد العمل في العشر يضاعف وفي المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة لكنها موضوعة فلذلك أعرضنا عنها وعما أشمها من الموضوعات في فضائل المشمر وهي كشيرة وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الاعمال الصالحة في العشر من غيم استثناء شيَّ منها وقدروي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكيثرة الذكر فيه مايذكر مما يحسن ذكره دون مالايحسن العدم صحته وقد سبق حديث أبي هر برة في ذلك ومرسل راشد بن سعد وماروى عن الحسن وابن سيربن وقتادة في صومه وفي المسند والسنن عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايدع صيام عاشوراء والمشر وثلاثة أيام من كل شهر وفي اسناده اختلاف ورويءن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى. الله عليه وسلم كان لايدع صيام تسع ذي الحجة وممن كان يصوم العشر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عن الحسن وابزسيرين وقتادة ذكر فضل صيامه وهو قول أكثر العاماء أوكثير منهم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا العشر قط وفي رواية في العشر قط وقداخة لف جواب الامام أحمدعن هذا الحديث فاجاب مرة بأنه قدروي خلافه وذكرحديث حفصة وأشار الى انه اختلف في اسناد حــديثعائشة فاسنده الاعمش ورواه منصور عن ابراهبم

مرسلا وكذلك أجاب غمره من العلماء بانه اذا اختلفت عائشـة وحفصـة في النفي والاثبات أخذ بقول المثبت لان معه علما خني على النافي وأجاب أحمد مرة أخري بان عائشة أرادت انه لم يصم العشر كاملا يعني وحفصة أرادت انه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه وهذا الجمع يصح فيرواية منروى مارأيته صائما المشر وأما من روي مارأيته صامًا في المشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لانه يوهم دخول يوم النحر فيه وانما يتال صام التسع ولكن الصيام اذا أضيف الى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه وقد سبق حديث انالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر (١) ولو نذر صيام العشر فينبغى أن ينصرف الى التسع أيضا فلايازم بفطريوم النحر قضاء ولا كفارة فانه غلب استماله عرفا في التسع ويحتمل أن يخرج في لروم القضاء والكفارة خلاف فان أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فافطر يوم الفطروصام باقيه انه يلزمه قضاء يوم وكفارة وقال القاضي أبو يملى هذا اذا نوي صوم جميعه فاما إن أطلق لم يلزمه شي لان يوم الفطر مستثني شرعاوهذه قاعدة من قواعد الفقه وهي ان العموم هـل يخص بالشرع أم لا ففي الممألة خـلاف مشهور وأماقيامليالي المشرفمستحب وقدسبق الحديث فيذلك وقد وردفى خصوص احيا اليلتي العيدين أحاديث لاتصح وورد اجابة الدعا فيهما واستحبه الشافعي وغيره من العلماء وكان سعيد بزجبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما اذادخل العشر اجتهد اجتهادا حتى مايكاد يقدر عليه وروى عنه انه قال لا تطفئوا سرجكم ليالى العشر تعجبه العبادة وأما استحباب الاكثار من الذكرفيها فقد دل عليه قول الله عزوجـل ﴿ ويذ كروا اسم الله في أيام معـلومات ﴾ فان الايام المعلومات هي أيام العشر عند جهور العلماء وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى وفي مسند الامام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عايه وسلم قال مامن أيام أعظم ولا أحب اليه العمل عندالله فيهن من هذه الايام العشر فاكتروا

<sup>(</sup>١) من نذر صيام المشر ينصرف الى التسع ولايازمه بفطر يوم النحر قضا، ولا كفارة

فيهن من المهليل والتكبير والتحميد فان قيل فاذا كان العمل في أيام العشر أفضل من السمل فيغيرها وان كان ذلك العمل أفضل في نفسه مماعمل في العشر لفضيلة العشر في نفسه فيصير العمل المفضول فيه فاضلاحتي يفضل على الجهاد الذي هوأفضل الاعمال كادات على ذلك النصوص الكشيرة وهو قول الامام أحمد وغيره من العلماء فينبغى أن يكون الحج أفضل من الجهاد لان الحج مخصوص بالمشروهو من أفضل ماعمل في المشر أوأفضل ما عمل فيه فكيف كان الجهاد أفضل من الحج فانه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه انرجلا قال يارسول الله أي الاعال أفضل قال ايمن بالله و رسوله قال ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج ، برور قيـ ل النَّطوع بالجهاد أفضل من النطوع بالحج عند جهور العلماء وقد نص عليه الامام أحد وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروى فيه أحاديث مر فوعة في أسانيدها منال وحديث أبي هربرة هذا صريح فيذلك ويكن الجع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهبن أحدهما انحديث ابن عباس قدصرح فيه بأنجهاد من لايرجم من نفسه وماله بشئ يفضل على العمل في العشر فيمكن أن يقال الحج أفضل من الجهاد الاجهاد من لم يرجع من نفسه وماله بشي و يكون هو الراد من حديث أبي هريرة و يجتمع حينند الحديثان والثاني وهو الاظهر أن العمل المفضول قديقترن به مايصر أفضل من الفاضل في نفسه كاتقدم وحينتذ فقد يقترن بالحج مايصير به أفضل من الجهاد وقد يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد حينئذ أفضل منه فان كان الحج مفروضا فهو أفضل من التطوع بالجهاد فان فروض الاعيان أفضل من فروض الكفايات عندجهور العلما وقد روى هذا في الحج والجهاد بخصوصهما عن عبدالله بن عرو بن العاص وروى من فوعا من وجوه متمددة في أسانيدها ابن وقد دل على ذلك ماحكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عزوجل انه قال ماتترب الى عبدي بمثل أدا و ماافترضت عليه وان كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل منجهاده كالمرأة وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت يارسول الله نري الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال أفضل الجهاد حج

مبرور وفي رواية لهجهادكن الحج وفي رواية لهأيضا نعم الجهاد الحج وكذلك اذا استغرق العشر كله على الحج وأني به على أكدل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات وانضم الى ذلك الاحسان الى الناس ببذل السلام واطعام الطعام وضم اليه كثرة ذكرالله عزوجل والمج والثج وهو رفع الصوت بالنلبية وسوق الهدى فان هذا الحج على هذا الوجه قديفضل على الجهاد وان وقع عمل الحج في جز ايسبرمن العشر ولم يؤت به على الوجه المبرور فالجهاد أفضل منه وقدروي عن عمر وابن عمر وأبي وسي الاشعري ومجاهد مايدل على تفضيل الحج على الجهاد وسائر الاعمال وينبغي حمله على الحج المبر ور الذي كمل بره واستوعب فعله أيام العشو والله أعلم فان قيل قوله صلى الله عليه وسلم مامن أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الايام هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع في شي من أيام العشر على جميع مليقع في غيرها وان طالت مدته أملا قيل الظاهر والله أعلم أن المراد أن العمل في هذه الايام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها فمكل عمل صالح يقع في هذا الهشر فهو أفضال من عمل في عشرة أمام سواها من أى شهر كان فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العدال في كل يوم من أيام السنة غمره وقد قيل أما يفضل العمل فيها على الجهاد اذا كان العمل فيها مستغرقا لايام العشر فيفضل على جهاد في عدد تلك الايام من غير العشر وان كان العمل مستغرقا لبعض أيام العشر فهوأ فضل من جهاد في نظير ذاك الزمان من غير المشر واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمل العدمل الدائم الذي لايفتر من صيام وصلاة معادلا للجهاد في أي وقت كان فاذا وقع ذاك العمل الدائم في العشر كان أفضل من الجهاد في مثل أيامه لفضل العشر وشرفه ففي الصحيحين عن أبي هر برة قال جا، رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داني على عمل يمدل الجهاد قال لاأجده قال هل تستطيع اذاخرج المجاهدان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولاتفطر قال ومن يستطيع ذلك وافظه للبخارى ولمسلم معناه وزادثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفتر من

صلاة ولاصيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وللبخاري مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلى بجاهد في سبيله كمشل الصائم القائم وللنسائي كمشل الصائم القائم الحاشع الراكع الساجد ويدل على ان المراد تفضيله على جهادفي مثل أيامه خاصة مافي حير. ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة فقال رجل يارسول الله هوأ فضل أم عدتهن جهاد في سبيل الله قال هوأ فضل من عدتهن جهادا في سبيل الله فلم يفضل العمل في العشر الاعلى الجهاد في عدة أيام العشر لامطلقا وأما ماتقدم من أن كل يوم منه يعدل سنة أوشهر بن أوألف يوم فكالها من أحاديث الفضائل وليست بقوية ثم ان أكثر ماورد ذلك في صيامها والصيام له خصوصية في المضاعفة فانه لله والله بجزي به فان قيل انه لا يختص بالصوم بل يعم سائر الاعمال فأنما يدل على تفضيل كل عمل في العشر على مثل ذلك العمل في غيره سنة فلا يدخل فيه الاتفضيل من جاهد في المشر على من جاهد في غيرها سنة وإذا قيل يازم من تفضيل العمل في هذا العشر على كل عشر غيره أن يكون صيام هذا العشر أفضل من صوم عشر رمضان وقيام لياليه أفضل من قيام لياليه قيل اما صيام ر مضان فافضل من صيامه بلاشك فان صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد وحينئذ فيكون المراد انمافعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض فقد تضاعف صلواته المكتنو بة على صلوات عشر رمضان ومافعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل وقد اختلف عمر وعلى رضى الله عنهما في قضا ومضان في عشر ذي الحجة فكان عمر يستحبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل وكان على ينهى عنه وعن أحمد في ذلك روايتان وقد عال قول على بأن القضاء فيه يفوت بهفضل صيامه تطوعا وبهذا علله الامام أحمد وغيره وقد قيل انه يحصل به فضيلة صيام التطوع أيضا وهذا على قول من يقول ان نذر صيام شهر فصام رمضان أجزأه عن فرضه ونذره متوجه وقدعلل بغير ذلك وأما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان فيأني الكلام فيه ان شاء الله

﴿ الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من اعشار الشهور ﴾ قد سبق حديث ابن عمر المرفوع مامن أيام أعظم عندالله ولا أحب اليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر وفي محييج ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن أيام أفضل عندالله من أيام عشر ذي الحجة وقد تقدم ورويناه من وجه آخر بزيادة وهي ولاليالي أفضل من ليالين قيل يارسول الله هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله قال هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله الأمن عفر وجهه تعفيرا وما من يوم أفضل من يوم عرفة خرجه الحافظ أبوه وسي لمديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالاسناد الذي خرجه بهابن حبان وخرج البزار وغيره من حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر قالوا يارسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال ولامثلهن فيسببل الله الامن عفر وجهه بالتراب وروي مرسلا وقيل انه أصح وقدسبق مار وي عن الزعمر قال ليس يوم أعظم عندالله من يوم الجمعة ليس العشر ويدل على ان أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الايام وقال سهزل سأبي صالح عن أبيه عن كعب قل اختار الله الزمان وأحب الزمان الى الله الاشرر الحرم وأحبالاشهر الحرم الى الله ذوااحجة وأحب ذي الحجة الى الله العشر لاول ورواه بعضهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هر برة ورفعه ولايصـح ذلك وقال مسروق في قوله تعالى ﴿ وليال عشر ﴾ هي أفضل أيام السنة خرجه عبد الرزاق و غيره وأيضا فايام هذا العشر يشتمل على يوم عرفة وقدروي انه أفضل أرام الدنيا كاجاء في حدديث جابر الذي ذكرناه وفيه يوم النحر وفي حديث عبدالله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعظم الايام عندالله يوم النحرثم يوم النفر خرجه الامام احمد وابو د'ود وغيرهما وهذاكله يدل على ان عشر ذى الحجة افضل من غيره من الايام من غير استثناء هـ ذا في ايامه فاما لياليه فن المنأخرين من زعم ان ايالى عشر رمضان افضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر وهذا بعيد جدا واحتج بمضهم بحديث عائشة فيمن ارسل بهديه مع غيره واقام في بلده وكان ابن عمر اذا ضحى بوم النحر حلق رأســه ونص احمــد على ذلك

واختلف العلماء في النعريف بالامصار عشية عرفة وكان الامام أحمد لايفعله ولاينكر على من فعله لانه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة وأما مشاركتهم لهم في الذكر في الايام المعلومات فانه يشرع للناس كلهم الاكثار من ذكرالله في أيام العشر خصوصا وقد سبق حديث ابن عمر المرفوع فا كثروا فيهن من المهليل والتكبير والتحميد واختلف العلماءهل يشرع اظهار التكبير والجهر به فيالاسواق في العشر فانكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي لكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الانعام وأحمد يستحبه مطلقًا وقد ذكر البخاري في حيحه عن ابن عمر وأبي هريرة انهـما كانا يخرجان الي عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولايأتيان اشئ الالذلك وروىجه فر الفريابي في كتاب الميدين حدثنا اسحاق سزراهويه أخبرنا جربرعن يزيد بن أبي زياد قال رأيت محمد ابن جبير ومجاهداوعبدالرحمن بنأى ليلي أوائنين من هؤلا. الثلاثة ومارأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لااله الا الله والله أكبر الله أكبرولله الحمده لما كان الله سبحانه وتعالى قدوضع في نفوس المؤمنين حنينا الى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحجمة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فهن عجزعن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج شعر

ليالي المشر أوقات الاجابة فبادر رغبة تلحق ثوابه الا لاوقت للمسال فيه ثواب الخير أقرب للاصابه من اوقات الليالي المشرحة فشمر واطلبن فيها الانابه

احذروا المعاصى فانها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة و روى المروذي في كتاب الورع باسناده عن عبدالملك بن عمير عن رجل اما من الصحابة أومن التابعين ان آتيا أناه

في منامه في المشر من ذي الحجة فقال مامن مسلم الا يغفر له في هذه الايام كل يوم خمس مرارالا أصحاب الشاء يقولون مات ماموته يعنى أصحاب الشطرنج فاذا كان اللعب بالشطرنج مانعا من المغفرة فما الظن بالا صرار على الكبائر المجمع عليها شعر طاعة الله خير مالزم العبدة فكن طائعا ولا تعصينه ماهلاك النفوس الا المعاصى فاجتنب مانهاك لاتقر بنه النفوس الا المعاصى فاجتنب مانهاك لاتقر بنه النفوس الدا فيه ينبغى أن تصون نفسك عنه

المعاصى سبب البعد والطرد كان الطاعات أسباب القرب والود

أيضمن لى فنى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص أطاع الله قـوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصى الخوانكم في هذه الايام قد عقدوا الاحرام وقصدوا البيت الحرام وملؤا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والاعظام لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا فان كان لنا معهم نصيب سعدنا شعر

أتراكم في النقا والمنحنى أهل سلع تذكرونا ذكرنا انقطفنا ووصاتم فاعلموا واشكروا المنعم ياأهل مني قد خسرنا و ربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا سار قابي خلف أحمااكم غير ان العذر عاق البدنا ماقطعتم واديا الا وقد جئنه أسعى باقدام المني أنا مذ غبتم على تذكاركم أترى عند كمو ماعندنا

القاعد لعدر شريك للسائر وربما سبق السائر بقابه السائرين بابدانهم رأى بعضهم فى المنام عشية عرفة فى الموقف قائلا يقول له أتري هذا الزحام على هذا الموقف فانه لم يحج منهم أحد الارجل تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب له أهل الموقف شعر ياسائرين الى البيت العتيق لقد سمرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا

الغنبمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الايام العظيمة فمامنها عوض ولالهـا قيمة المبادرة المبادرة بالممل والعجل المعجل قبل هجوم الاجل قبل أن يندم المفرط على مافعـل قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحافلا يجاب الى ماسأل قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الامل قبل أن يصير المرء منهنا في حفرته عاقدم من عمل شعر ليس للميث في قـبره فطر ولا أضحى ولاعشر ناء عن الاهل على قربه كذاك من مسكنه القبر

يامن طلع فجرشيبه بعد بلوغ الاربعين يامن مضى عليه بعدذلك ليالى عشرسئين حتى بلغ الحنسين يامن هو في معترك المنايا مابين الستين والسبعين ما ننتظر بعد هذا الخيبر الا أن يأنيك اليقين يامن فنو به بعدد الشفع والوتر أما تستحيى من الكرام الكاتبين أم أنت ممن يكذب بيوم الدين يامن ظلمة قلبه كالليل اذا يسرى أما آن لقلبك أن يستنير أويلين تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر فان فيه لله نفحات يصيب بهامن يشاء فن أصابته سعد بها آخر الدهر

## ﴿ المجلس الثاني في يوم عرفة مع عيد النحر ﴾

في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رجه المهود قال له يأمير المؤمنين آية في كتابكم لوعلينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال أى آية قال ﴿ اليوم أَكُملت لم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ فقال عمر انى لا علم اليوم الذى نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت و رسول الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة وخرج الترمذى عن ابن عباس نحوه وقال فيه نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة \*العيد هوموسم الفرح والسرور وافراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا أعاهو بمولاهم اذافاز وا باكال طاعته وحاز وا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته كاقال تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فايفرحوا هوخير مما يجمعون ﴾ قال بعض العارفين مافرح أحد بغيرالله الا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه وأنشد سمنون في هذا المعنى فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه وأنشد سمنون في هذا المعنى

فلست أراه عن فنائك يـبرح وان كنت في الدنيا بغيرك أفرح اذا غبت عن عيني لعيني علم فلست أرى قلبي الميرك يصلح

وكان فؤادى خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق ياهو وبمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه رمیت بیعد منك ان كنت كاذیا وان كان شي في البالاد باسرها فانشئت واصلني وانشئت لاتصل

لما قدم النبي صلى الله عايه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما فقال ان الله قد أبداكم يومين خيرا منهما يوم الفطر والاضحى فابدل الله هـذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومى الذكر والشكر والمغفرة والعفو فغي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد عيــــــ يتمكرر كل أسبوع وعيد ان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرر في السنة فاما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهوعيد الاسبوع وهو مترتب على اكال الصلوات المكتوبات فان الله عزوجل فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع كلمم في يوم استكالهم وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وفيه ينتهي أمد الدنيا فترول وتقوم الساعة فالجمعة من الاجماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة وجعل ذلك لهم عيدا ولهذا نهى عن افراده بالصيام وفي شهود الجمعة شبه من الحج (١) أوروى انها حج المساكين وقال سعيد بن المسيب شهودالجمعة أحب الى من حجة نافلة والمبكير اليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق فاولهم كالمهدي بدنة ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب الى الجمعة الاخرى اذاسلم مابين الجمعتين من الكبائر كمان الحج المبرور يكفرذنوب تلك السنة الى الحجة الاخرى وقد روى اذاسامت الجمعة سلمت الايام وروى ان الله تمالى يففريوم الجمعة الكل مسلم وفي الحديث الصحييح عن الذبي صلى الله عليه وسلم انهقال ماطلعت الشمس ولاغربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم الجمعة هوأ فضل عندالله من يوم الفطر ويوم الاضحي فهذا عيد الاسبوع وهو

متعلق با كال الصلوات المكتوبة وهي أعظم أركان الاسمارم ومبانيه بعد الشهادتين وأماالميدان اللذانلايتكرران في كل عام وانما يأني كل واحد منهما في العامرة واحدة فاحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو مترتب على اكال صيام رمضان وهو الركن الثالث من أركان الاسلام ومبانيه فاذا استكل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار فان صيامه يوجب مغفرة . انقدم من الذنوب وآخره عتق من المار يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه فشرع الله تعالى لهم عقب الكالهم اصيامهم عيدا مجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ماهداهم له وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة وهو يوم الجوائز يستوفي الصاعون فيه أحر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة والعيد الثاني عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مترتب على اكمال الحجوهوالركن الرابع من أركان الاسلام وميانيه فاذا أكمل المسلمون حجهم غفرلهم وأنما يكمل الحج بيوم عرفة والوقوف فيه بمرفة فانهركن الحج الاعظم كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ويوم عرفة هو يوم العتق من النار فيعتق الله فيه من النارمن وقف بعرفة ومن لم بقف بها من أهل الامصار من المسلمين فلذلك صاراليوم الذي يليه عيد الجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لميشهده لاشتراكهم في المتق والمغفرة يوم عرفة وأنما لميشترك المسلمون كامم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده فانه جمل الحج فريضة العمر لافريضة كل عام وأنماهو في كل عام فرض كفاية بخلاف الصيام فأنه فريضة كل عام على كل مسلم فأذا كمل يوم عرفة وأعنق الله عباده المؤمنين من الذار اشترك المسلمون كالهم في العيد عقب ذلك وشرع للجميع التقرب اليه بالنسك وهو اراقة دماء القر ابين فاهل الموسم يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من احرامهم بالحج ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم ويقريون قرابينهم من الهدايا ثم يطوفون بالبيت العتبق وأهل الامصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصارة له قال مخنف بنسليم وهو معدود من الصحابة الخروج يوم الفطر يمدل عمرة والخروج يوم الاضحى يعدل حجة ثم ينسكون عقب ذلك نسكهم

ويقر بون قرابينهم باراقة دما صحاياهم فيكون ذلك شكرا منهم لهدنده النعم والصدلاة والمنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذي في عيد الممطو ولهذا أمر رسول الله صلى الله على اوسلم أن يجعل شكره لربه على اعطائه المكوثر أن يصلى لربه و ينحر وقيل له قل ﴿ ان صلاقي وندكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ﴾ ولهذا ورد الامر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الاضاحي والاضاحي سنة ابراهم عليه السلام ومحد صلى الله عليه وسلم قان الله شرعها لابراهيم حين فدى ولده الذي أمره بذبحه بذبح عظيم وفي حديث زيد بن أرقم قيل يارسول الله ماهده الاضاحي قال سنة ابراهيم قيل له فها لنابها قال بكل شعرة حسنة قبل فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة خرجه ابن ماجه وغيره فهذه أعياد المسلمين في الدنيا وكانها عند اكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب وحيازتهم لما وعدهم من الاجر والثواب عمقوم براهب المهد لمن طاعاته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب أعا العيد لمن غفرت أنه المهد فهن غاله منها شي فله له الذبوب في ليلة العيد تفرق خلع العنق والمغفرة على العبيد فهن غاله منها شي فله الإبرات شعر

بحرمة غربتي كم ذا الصدود ألا تعطف على ألا تجود سرور العيد قد عم النواحي وحزني في ازدياد لايبيد فان كنت اقترفت خلال سوء فمذري في الهوى أن لا أعود وأنشد غيره للناس عشر وعيد ونا فقير وحيد ياغايتي ومناي قد لذ لي مانريد وأنشد الشبلي

ليس عيد الحب قصد المصلى وانتظار الامير والسلطان

(١) ليس العيد لمن لبس الجديد وأنما هو لمن طاعاته تزيد

انما العيد أن تكون لدي الحسب كريما مقربا في أمان وأنشد اذا ما كنت لى عيدا في أصفع بالهيد جرى حبك في قلبي كبري المام في العود وأنشد قالواغدا الهيد ماذا أنت لابسه فقلت خلهة ساق حسنه بوعا صببر وفقرهما ثوبان تحهما قلب يرى الفه الاعياد والجمها أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلها المدهر لى مأتم ان غبت يا أملي والهيدما كنت لى مرأ ومستمعا وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عزوجل فيمزورونه ويكرمهم غاية والما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عزوجل فيمزورونه ويكرمهم غاية الكرامة ويتجلى لهم وينظرون اليه فها أعطاهم شيئا هو أحب اليهم من ذلك وهو الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسني وزيادة في ليس للمحب عيد سوى قرب محبو به

ان يوما جامعا شملي بهرم ذاك عيد ليس لي عيد سواه

كل يوم كان الهسامين عيدا في الدنيا فانه عيد لهم في الجنة يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد ويوم الفطر والاضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة وروي انه يشارك النساء الرجال فيهما كاكن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة فهذا لعموم أهل الجنة فاما خواصهم فكل يوم لهم عيد يزورون ربهم كل يوم من تين بكرة وعشيا الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادا فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعيادا قال الحسن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاء وذكره وشكره فهو له عيداركان الاسلام التي بني الاسلام عليها خمسة الشهاد تان والصلاة والزكاة وصيام رمضان والحبح فاعياد عموم المسلمين عليها خمسة المال دور الصلاة والزكاة وصيام ومضان والحج يجتمعون عند ذلك اجماعا عاما فاما الركاة فليس لها وقت معين لي تخذ عيدا بل كمل من ملك نصابا فحوله بحسب عاما فاما الركاة فليس لها وقت معين لي تخذ عيدا بل كمل من ملك نصابا فحوله بحسب عاما فاما الركاة فليس لها وقت معين لي تخذ عيدا بل كمل من ملك نصابا فحوله بحسب عاما فاما الركاة فليس لها وقت معين لي تخذ عيدا بل كمل من ملك نصابا فحوله بحسب عاما فاما الركاة والم الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين ملك وأما الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين ملك وأما الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين ملكه وأما الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين الملكه وأما الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين الملك ورأما الشهادة ان الملكة وأما الشهادة ان فا كالهما يحص ل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخواص المؤمنين الملكة وأما الشهادة ان الملكة وأما الشهادة ان فالملكة وأما الشهادة ان الملكة وأما الشهادة ان الملكة وأما الشهادة الملكة وأما الشهادة الملكة وأما الشهادة الملكة وأما الملكة وأما الشهادة الملكة وأما الملكة وأما الشهادة وأما الشهادة الملكة

يجتهدور على ذلك في كل وقت فلذلك كانت أوقاته م كابها أعيادا لهم في الدنيا والآخرة كا أنشد الشبلي

عيدى مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف ولى قرينات مالى منهما خلف طول الحنين وعين دممها يكف ولماكان عيدالنحرأ كبرااميدين وأفضلهما ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لاهل الموسم كانت لهم فيهمعه أعياد قبله وبعده فقبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق وكل هذه الاعياد أعياد لاهل الموسم كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام النشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب خرجه أهل السنن وصحه الترمذي ولهـذا لايشرع لاهل الموسم صوم يوم عرفة لانه أول أعيادهم وأكبر مجامعهم وقد أفطره النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والنامي ينظرون اليه وروى أنه نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة وروى عن سفيان بن عيينة انه سئل عن النهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فقال لانهـم زوار الله وأضيافه ولاينبغي للكريم أن يجوع أضيافه وهذا المعنى يوجدفي العيدين وأيام التشريق أيضا فان الناس كلهم فيها فيضيافة الله عزوجل لاسيا عيد النحر فان الناس يأكلون من لخوم نسكهم أهل الموقف وغيرهم وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد أيضا ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بمكة انها أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل فلا يصومن أحد وقد يجتمع في يوم واحد عيدان كااذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجماع عيدين فيه وقد كان ذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة فكان بوم جمعة وفيه نزلت هذه الآية ﴿ اليوم أ كملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ وا كال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه منها ان المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الاسلام بعد فرض الحج قبل ذلك ولاأحد منهم هذا قول أ كثر العلماء أوكثير منهم فمكل بذلك دينهم لاستكالمم عمل أركان الاسلام كلها ومنها انالله تعالى أعاد

الحج على قواعد ابراهم عليه السلام ونفي الشرك وأهله فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحـد قال الشعبي نزلت هـذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة حيين وقف موقف ابراهيم واضمحل الشرك وهدمت منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان وكنذا قال قدادة وغيره وقد قيل انه لم ينزل بمدها تحليل ولا يحريم قاله أبو بكر بن عياش وأما اتمام النعمة فانما حصل بالمغفرة فلا تتم النعمة بدونها كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقما ﴾ وقال تعالى فيآية الوضو ﴿ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ﴾ ومن هذا استنبط محمد بن كعب القرظي بأن الوضوء يكفر الذنوب كاوردت السنة بذلك صريحا ويشهد لهأيضاان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول أسألك تمام النعمه فقال له تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة فهذه الاية تشهد لماروى في يوم عرفة انه يوم المغفرة والعتق من النار فيوم عرفة له قضائل متعددة منها انه يوم ا كال الدين واعام النعمة ومنها انه عيد لاهل الاسلام كاقاله عمر بن الخطاب وابن عباس فان ابن عباس قال نزات في يوم عيدين يوم جمعة و يوم عرفة و روي عن عمر انه قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد خرجه ابن جرير في تفسيره ويشهد له حديث عقبة بن عامر المتقدم اكنه عيد لاهل الموقف خاصة ويشرع صيامه لاهل الامصار عند جهور العلماء وان خالف فيه بعض السلف ومنها انه قدقيل انهالشفع الذي أقسم الله به في كتابه وان الوتر يوم النحر وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر خرجه الامام أحمد والنسائي في تفسيره وقيل انه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه فقال تمالى ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ وفي المسند عن أبي هريرة مرفوعاوموقوفا الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة وخرجه الترمذي مرفوعا وروى ذلك عن على من قوله وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الاشعري مرفوعا الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وعلى هذا فاذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقداجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود ومنها انه روى انه أفضل الايام خرجه ابن حيان في عيحه من حديث

جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الايام يوم عرفة وذهب الى ذلك طائفة من العلماء ومنهم من قال يوم النحر أفضل الايام لحديث عبدالله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الايام عندالله يوم النحر تم يوم القر خرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه أفضل الايام ومنها انه روى عن أنس بن مالك انه قال كان يقال يوم عرفة بمشرة آلاف يوم يعنى في الفضل وقد ذكرناه في فضل المشر وروى عنعطاء قال من صام يوم عرفة كان له كاجر ألفي يوم ومنها انه يوم الحج الا كبر عند جماعة من السلف منهم عمر وغيره وخالفهم آخرون وقالوا يوم الحج الاكبريوم النحروروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاان صيامه كفارة سنتين وسنذكر الحديث فيذلك فما بعد ان شاء الله تمالى ومنهاانه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة باهل الموقف كا في محيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن يوم أكثر من أن يمتى الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماأراد هؤلاء وفي المسند عن عبدالله بن عمروعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يباهى ملائكته عشية عرفة باهل عرفة فيقول انظروا الىعبادي أتوني شعثا غبرا وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال از الله يباهي باهل عرفات يقول انظروا الى عبادي أتونى شعثا غبرا وخرجه ابن حبان في عيحه وخرج فيه أيضا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن يوم أفضل عندالله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيباهى باهل الارضأهل السما فيقول انظروا الى عبادي شمثًا غبرا ضاحين جاوًا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرأ كثر عتيمًا من النار من يوم عرفة وخرجه ابن منده في كتاب التوحيد ولفظه اذا كان يوم عرفة ينزل الله الى سماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول انظروا الى عبادي أتوني شعثًا غبرا من كل فج عيق أشهدكم انى قدغفرت لهـم فتقول الملائكة يارب فلان مرهق فيقول قدغفرت لهم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة وقال اسناد

حسن متصل انتهبي ورويناه من وجه آخر بزيادة فيه وهي أشهدكم ياعبادي اني قد غفرت لحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم ورويناه من رواية اسماعيل بن رافع وفيه مقال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهبط الله الي السماء الدنيا عشية عرفة ثم يباهي بكم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاؤني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومففرتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل لففرتها أفيضوا عبادي مغفورا الم ولمن شفعتم فيه وخرجه البزار في مسنده بمعناه من حديث مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لانعلم له طريقا أحسن من هذا الطريق وخرجه الطبراني وغيره من حديث عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ورويناه من طريق الوليد سمسلم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مربم عن الاشماخ ان النبي صلى الله عليه وسام قال انالله عزوجل يدنو الى السماء الدنيا عشية عرفة فيقبل على ملائكته فيقول ألاان لكل وفد جائزة وهؤلاء وفدي شعثًا غبرا اعطوهم ماسألوا واخلفوا لهم مأ نفقوا حتى اذا كان عند غروب الشمس أقبل عليهم فقال ألااني قد وهبت مسيئكم لحسنمكم وأعطيت محسنكم ماسأل أفيضوا بسم الله وروى ابراهيم ابن الحكم بن أبان حدثنا أبي حدثنا فرقد قل ان أبواب السماء تفتح كل ليلة ثلاث مرات وفي ليلة الجمعة سبع مرات وفي ليلة عرفة تسع مرات وروينا من طريق نفيع أبى داود عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا اذا كان يوم عرفة لم يبق أحــد فى قلبه مثقال ذرة من أعان الاغفر له قيل له أللمهرف خاصة أم للناس عامة قال بل للناس عامة وخرج مالك في الموطأ من مراسيل طاحة بن عبيدالله بن كريز ان النبي صلى الله عليه وسلم قل مارؤي الشيطان يوما هوفيه أصغر ولا أدحر ولاأحقر ولاأغيظ منه يوم عرفة وماذاك الالما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب المظام الامارؤي يوم بدر عثمان الصابوني باسناد لهءن رجل كان أسـيرا ببلاد الروم فهرب من بعض الحصون قال فكنت أسير بالليل وأكمن بالنهار فبينا أناذات ليلة أمشى بين جبال وأشـجار

اذا أنا محس فراعني ذلك فنظرت فاذا راكب بعير فازددت رعبا وذلك لانهلا يكون ببلاد الروم بغير فقلت سبحان الله في بلاد الروم راكب بعير ان هذا لمحب فلما انتهى الى قلت ياعبدالله من أنت قال لانسأل قلت انى أرى عجبا فاخر برني فقال لانسأل فابيت عليه فقال أنا ابليس وهذا وجهى منءرفات رافقتهم عشية اليوم اطلع عليهم فنزات عليهم المغفرة ووهب بعضهم ابعض فداخلني الهيم والحزن والكابة وهمذا وجهى الى قسطنطينية انفرج بما أسمع من الشرك بالله وادعاء ان له ولدا فقلت أعود بالله منك فلما قلت هذه الكامات لمأر أحدا ويشهد لهذه الحكاية حديث عباسبن مرداس الذي خرجه أحمد وابن ماجه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لامته عشية عرفة ثم بالمزدافة فاجيب فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أن ابليس حين علم أن الله قد غفر لامتى واستجاب دعائي أهوي يحثى التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور فضحكت من الخبيث من جزعه ويروي عن على من الموفق انه وقف يعرفة في بعض حجاته فرأي كثرة الناس فقال اللهم ان كنت لم تثقبل منهم أحدا فقد وهبته حجي فرأى رب العزة في منامه وقل له ياابن الموفق أنتسخى على قد غفرت لاهل الموقف ولامثالهم وشفعت كل واحد منهم فيأهل بيته وذريته وعشميرته وأنا أهل التقوى وأنا أهل المغفرة ويروى نحوه عن غيره أيضا من الشيوخ فمن طمع في العنق من النار ومغفرة ذنو به في يوم عرفة فليحافظ على الاسباب التي يرجى بها المتق والمغفرة فمنها صيام ذلك اليوم ففي حييح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة (١) التي قبله والتي بعده ومنها حفظ جوارحه عن المحرمات في ذاك اليوم ففي مسند الامام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه و بصره واسانه غفرله ومنها الا كثار من شهادة التوحيد باخلاص وصدق فأنها أصل دين الاسلام الذي أكمله الله تمالي في ذلك اليوم وأساسه وفي المسند عن عبدالله بن عمر قال كان أكثر دعاء

<sup>(</sup>١) نسخةالتي قبلها والتي بعدها

النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة (١) لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كلشي قدير وخرجه الترمذي ولفظه خير الدعاء دعاء يومعرفة وخير مافلت أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيّ قدير وخرجه الطبراني من حديث على وابن عمر مرفوعا أيضا وخرج الامام أحمدمن حديث الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية ﴿ شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوا العلم ﴾ الآية ويقول ﴿ وأنا على ذلك من الشاهدين ﴾ يارب ويروى منحديث عبادة قال شهدت الذي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فكان أكثر قوله ﴿ شهدالله أنه لااله الاهو ﴾ الاَّية ثم قال أي رب وأنا أشهد فتحقيق كلمة التوحيد يوجب عتق الرقاب وعتق الرقاب يوجب العتق من النار كاثبت في الصحيح الزمن قاله امائة مرة كانت له عدل عشمر رقاب وثبت أيضاان من قالهاعشر مراتكان كمن اعتق أربعة من ولداسماعيل وفي سنن أبي داودوغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلمقال من قال حين يصبح أو يمسى اللهم انى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خامّك نك أنت الله لااله الا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النارومن قالها مرتبن أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاث مرات أعتـق الله ثلاثة أرباعه ومن قالها أربع مرارأعتقه الله من النار وبروي من مراسيل الزهري من قال في يوم عشرة آلاف من قلاله الاالله وحده لاشريك له أعتقه الله من الناركا انه لوجاء بدية من قتله عشرة آلاف قبلت منه ومنها أن يمتق رقبة ان أمكنه فان من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من الناركان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقالمة ومائة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون ربنا هذا عبدك قد أعنق عبيده ونحن عبيدك فاعنقنا وجرى للناس مرة مع الرشيد نحو هذا

<sup>(</sup>١) أ كثر دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لااله الاالله وحده لاشريك له

وكان أبو قلابة يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق فانه يرجى اجابة الدعاء فيه روى ابن أبي الدنيا باسناده عن على قال ايس في الارض يوم الالله فيه عنقا • من النار وليس يوم أكثر فيه عتقا الرقاب من يوم عرفة (١) فا كثر فيه أن تقول اللهم أعيق رقبتي من الذار وأوسع لى من الرزق الحلال واصرف عنى فسقة الجن والانس فانه عامة دعائى اليوم وليحذر من الذنوب التي تمنع المففرة فيه والعتق فمنها الاختيال روينامن حديث جابرعن النبي صلي الله عليه وسلم قال مايري يوم أكثر عتيقا ولاعتيقة من يوم عرفة لايففر الله فيه لختال وخرجـــه البزار والطبراني وغيرهما والختال هوالمتعاظم في نفســه المتكبر قال الله تعالى ﴿ والله لايحب كل مختال فخور ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر الى من جر ثو به خيلاء ومنها الاصرار على الكبائر روى جعفر السراج باسـناده عن يونس بن عبد الاعلى انه حج سنة فرأى أمير الحاج في منامه ان الله قد غفر لاهل الموسم سوى رجل فسق بغلام فامر بالنداء بذلك في الموسم وروى ابن أبى الدنيا وغيره انرجـــلأ رأي في منامه ان الله قد غفر لاهل الموقف كالهم الارجلا من أهل بلخ فسأل عنه حتى وقع عليه فسأله عن حاله فذكر انه كان مدمنا لشرب الخر فجا. ليلة وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا فاحتملها فالقاها فيه حتى احترقت يامن يطمع فىالعتقمن النارثم يمنع نفسه الرحمة بالاصرار على كبائر الاثم والاوزار تالله مانصحت نفسك ولاوقف في طريقك غيرك توبق نفسك بالمعاصي فاذا حرمت المغفرة قلت أبي هذا قل هو منعند أنفسكم بيت

فنفسك لم ولانه المطايا ومت كدا فليس لك اعتذار ان كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله ﴿ فَانَ الله اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم يأن لهم الجنة ﴾ من كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكا كها من النار اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرار أوأر بعايتصدق كل مرة بوزن نفسه

<sup>(</sup>١) ماينبغي أن يكثر بهمن الدعاء يوم عرفة

فضة واشتري عامر بن عبدالله بن الزبير نفسه من الله بديه ست مرات تصدق بها واشترى حبيب العجمي نفسه من الله بار بمين ألف درهم تصدق بها وكان أبوهر يرة يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه

بدم الحب يباع وصلهم فن الذي يبتاع في الثمن

من عرف مايطلب هان عليه كل مايبذل و يحك قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم وقنعنا منك في عُنها بالتو بة والحزن و في هذا الموسم قد رخص السعر من ملك سمعه و بصره واسانه غفرله مداليه يدالاعتذار وقم على بابه بالذل والانكسار وارفع قصة ندمك مى قومة على هجيفة خدك بمداد الدموع الغزار وقل ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ قال محيى بن معاذ العبد يوحش فيا بينه و بين سيده بالخالفات ولايفارق بابه بحال لعلمه بان عز العبيد في ظل مواليهم وأنشأ يقول شعر

كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء وقف مطرف بن عبدالله بن الشخير وبكر المزني بعرفة فقال أحدها اللهم لاترد أهل الموقف من أجلى وقال الآخر ماأشرفه من موقف وأرجاه لاهله لولا أي فيهم وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الشكلى المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه الي السهاء وقال وأسوتاه منك وان عفوت وقال الفضيل أيضا اشعيب بن حرب بالموسم ان كنت تظن انه شهد الموقف أحد شرامني ومنك فبئس ماظننت دعا بعض العارفين بعرفة فقال اللهم ان كنت لم تقبل حجى وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني وقف بعض الخائف بين بعرفة الى أن قرب غروب الشمس فنادى الامان الامان فقد دنا الانصر افي فليت شعرى ماصنعت في حاجة المساكين شعر

واني من خوفكم والرجا أرى الموت والعيش متم عيانا في في من خوفكم والرجا أتا كم ينادى الامانا الكريم أمنه أمنه شعر

الامان الامان وزرى ثقيل وذنوبي اذاعددن تطول أوبقيني وأوثقتني ذنوبي فترى لى الى الخلاص سببل

وقف بعض الخائفين بعرفة فهنعه الحياء من الدعاء فقيل له لم لا تدعو فقال ثم وحشة فقيل له هذا يوم العفو عن الذنوب فبسط يديه ووقع مية اشعر

جز أيها الحادى الى نعمان فاستذكرت عهدا لها بالبان فاستذكرت عهدا لها بالبان فاستذكرت عهدا لها بالبان فسالت الرمات الفاني فيرد قد لج من الفرام حتى قالوا قد جن فيهم وهكذا البلبال

الموت اذا رضيته سلسال في مثل هواك ترخص الآجال وقف بعض الخائفين بهرفات وقال الهي الناس يتقر بون اليك بالبدن وأنا أتقرب

اليك بفضي عُ خر منها بلت

للناس حج ولى حت الى سكنى تهدي الاضاحي واهدي مهجتي ودم مايرضي المحبون لحبوبهم باراقة دما الهدايا وانما يهدون له الارواحا شور أرى موسم الاعباد انس الحبائب وما العيد عندى غير قرب الحبائب اذا قربوا بدنا فقر بانى الهوي فان قبلوا قابي والا فقالي وما بدم الانعام أقضى حقوقهم ولكن بما بين الحشا والترائب كان أبو عبيدة الخواص قد غاب عليه الشوق والقلق حتى يضرب على صدره في

الطريق و يقول واشوقاه الى من يرانى ولاأراه وكان بعد ما كبر يأخذ باحيته و يقول يارب قد كبرت فاعتقني و رؤى بعرفة وقد ولع به الوله وهو يقول

سبحان من لوسجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الابر لم نبلغ المشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من المشر هو الرفيع فلا الابصار تدركة سبحانه من مليك نافذ القدر سبحان من هو انسى اذخلوت به في جوف لبلى وفى الظاماء والسحر أنت الحبيب وأنت الحب ياأملى من لى سواك ومن أرجوه ياذخر ومن المارفين من كانفى الموتف يتعلق باذيال الرجاء قال ابن المبارك جئت الىسفيان الثورى عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا قال الذى يظن ان ألله لايغفر لهم وروى عن الفضيل انه نظر الى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا الى رجل فسألوه دانقا يعدى سدس درهم أكان يردهم قالوا لاقال والله للمغفرة عندالله أهون من اجابة رجل لهم بدانق شعر

وانى لادعو الله أطلب عفوه واعلم ان الله يدغو ويغفر الن أعظم الناس الذنوب فانها وان عظمت في رحمة الله تصغر وعما قليل تقف اخوانكم بعرفة في ذلك الموقف فهنيئا لمن رزقه يجارون الى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه ومحب ألهبه الشوق وأحرقه و راج أحسن الظن بوعد الله وصدقه وتائب نصح لله في التوبة وصدقه وهارب لجأ الي باب الله وطرقه فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه ومن أسير للاو زارفكه وأطلقه وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ثم يقول ماأراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحومان وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان هو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع شعر

ماأصنع هكذا جري المقدور الجبر الخيرى وأنا المكسور(۱) أسير ذنب مقيد ماسور هل يمكن أن يبدل المسطور من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله مجقه الذي عرفه من عجز عن المبيت بمزدافة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه من لم يمكنه القيام بارجاء الخيف فليقم لله

<sup>(</sup>١) المهجور

بحق الرجاء والخوف من لم يقدر على نحر هديه بمنا فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنا من لم يصل الى البيت لانه منه بعيد فليقصد رب البيت فانه أقرب الى من دعاه ورجاه من حبل الوريد نفحت في هده الايام نفحة من نفحات الانس من رياض القدس على كل قلب أجاب الى مادعى ياهم العارفين بغير الله لا تقنعي ياعزام الناسكين لجمع انساك السالكين اجمعي لحب مولاك افردي وبين خوفه ورجائه اقرني وبذكره تمتعي ياأسرار الحبين بكعبة الحب طوفي واركعي وبين صفاء الصفا ومروة المروى اسعي واسرعي وفي عرفات الغرفات قفي وتضرعي ثم الى مزدافة الزافي فادضي ثم الى مني نيل المني فارجعي فاذا قرب القرابين فقربي الارواح ولأتمنعي لقد وضح الطريق واكمن قل السالك على التحقيق وكثر المدعى شعر

لئن لم أحج البيت أوشط ربعـ محجت الى من لايغيب عن الذكر فاحرمت من وقدتي بخلع نقدائصي أطوف وأسعى في اللطائف والـبر صفای صفانی عن صفانی ومرونی مرودة قلبی عن سوی حبه فقر وفي عرفات الانس بالله موقفي ومزداني الزاني لديه الى الحشر وبت المنى منى مبيتي في منا ورمى جمارى جمرشوقى في صدرى واشعار هديي ذبح نفسي بقهرها وخلمي بمحو الكائنات عن السر ومن رام نفرا بعد نسـك فانني مقيم على نسكي حيـاني بلا نفـر

﴿ المجلس الثالث في أيام التشريق ﴾

خرج مسلم في محيحه من حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل وخرجه أهل السـ بن والمسانيد من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أيام منى مناديا ينادى لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكلوشرب وذكرالله عزوجل وفي رواية للنسائي أيام أكل وشرب وصلاة وفي رواية للدار قطني باسناد فيه ضعف أيام أكل وشرب و بعال وفي رواية للامام أحمد من كان صائمًا فليفطر فانها أيام أكل

وشرب وفي رواية انها ليست أيام صيام أيام مني هي الايام الممدودات التي قال الله عزوجل فيها ﴿ وَاذْ كُرُوا اللهُ فِي أَيَامُ مُعْدُودَاتَ ﴾ وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق هـذا قول ابن عمر وأكثر العلماء و روى عن ابن عباس وعطاء انها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده وسماها عطاء أيام التشمريق والاول أظهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة ﴿ فَمَن تَعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا ائم عليه ﴾ خرجه أهل السنن الاربعة من حديث عبدالرحن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهـ ندا صريح في انها أيام التشريق وأفضلها أولها يوم القر لان أهل مني يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر وفي حـديث عبدالله بن قرط عن النبي ابن المسيب أن يوم الحج الا كبر هو يوم القر وهو غريب ثم يوم النفر الاول وهوأ وسطها ثم يوم النفر الثاني وهو آخرها قال الله تعالى ﴿ فَمَن تَعْجُلُ فِي يُومِينَ فَلَا أَتْمُ عَلَيْهُ وَمَن تأخر فلا ائم عليه ﴾ قال كثير من السلف يريد انالمتعجل والمتأخر يغفر له ويذهب عنه الاثم الذي كان عليه قبل حجه اذاحج فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنو به كيوم ولدته أمه ولهذا قال تمالي ﴿ لمن اتقى ﴾ فتكون التقوى شرطاً لذهاب الاثم على هذا التقدير وتصبر الآية دالة على ماصر ح بهقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولمينسق رجع من ذنو به كيوم ولدته أمه وقد أمن الله تعالى بذكره في هــنه الايام المعـدودات كا قال النبي صـلى الله عايه وسلم انها أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل وذكر الله عزوج ل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة منها ذكر الله عزوجل عقب الصلوات المكتنو بات بالتكبير في أدبارها وهو مشروع الي آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء وقدروي عن عمر وعلى وابن عباس وفيه حديث مرفوع في اسناده ضعف ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك فان وقت ذبح الهدايا والاضاحي يمتد الى آخر أيام النشريق عندجماعة منالعلماء وهو قول الشافعي ورواية عن الامام أحمد وفيه حديث مرفوع كل أيام منى ذبح وفي اسـناده مقال وأكثر

الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر وهو المشهور عن أحد وقول مالك وأبيحنيفة والاكثرين ومنها ذكر الله عزوجل على الاكل والشرب فان المشروع في الاكل والشرب أن يسمى الله في أوله و يحمده في آخره وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل يرضي عن العبد أن يأ كل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقد روى انمن سمى على أول طعامه وحمدالله على آخره فقد أدى تمنه ولم يسأل بعد عن شكره ومنها ذكره بالتكبير عند رمى الجمار في أيام التشريق وهذا بختص به أهل الموسم ومنها ذكر الله تعالى المطلق فانه يستحب الاكثار منه في أيام التشريق وقد كان عمر يكبر بمني في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا وقد قال الله تمالى ﴿ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوأشد ذكرا ﴾ الى آخر الآية وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بهــذا في أيام النشريق قال عكرمة كان يستحب أن يقال في أيام التشريق ﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ وعن عطاء قال ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها الى أهله ﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الدُّنيا حَسَّنَةً وَفِي الْآخَرَةُ حَسَّنَةً وقنا عذاب النار ﴾ خرجهما عبد بن حميد في تفسيره وهذا الدعاء من أجمع الادعية للخير وكان الذي صـ لى الله عليه وسلم يكثر منه وروي انه كان أكثر دعائه وكان اذا دعا بدعاء جعله معه فانه يجمع خير الدنيا والاخرةقال الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقال سفيان الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب وفي الأخرة الجنة والدعاء من أفضل أنواع ذكر الله عزوجل وقد روى زياد الجصاص عن أبي كنانة القرشي انه سمع أبا موسى الاشمري يقول في خطبته يوم النحر بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الايام المدودات لايرد فيهن الدعاء فارفموا رغبتكم الى الله عن وجلوفي الامر بالذكرعندا نقضاء النسك معنى وهوان سائر العبادات تنقضى ويفرغ منهاوذكر الله باق لاينقضي ولايفرغ منه بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة قال الله تعالى ﴿ فَاذَا قَضِيتُم الصلاة فَاذَكُرُوا الله

قياما وقعودا وعلى جنوبكم ﴾ وقال في صلاة الجمعة ﴿ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كشيرا ﴾ وقال تعالى ﴿ فاذا فرغت فانصب وعنه والى ربك فارغب ﴾ روى عن ابن مسعود قال فاذا فرغت من الفرائض فانصب وعنه في قوله ﴿ والى ربك فارغب ﴾ قال في المسئلة وأنت جالس وقال الحسن أمره اذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة فالاعمال كلها يفرغ منها والذكر لافراغ له ولا انقضا والاعمال تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شي في الآخرة والذكر لا ينقطع المؤمن يعيش على الذكر وجوت عليه وعليه يبعث شعر

أحسبتموا ان الليالى غـيرت عهد الهوي لا كان من يتغير يفنى الزمان وايس يفنى ذكركم وعلى محبتكم أموت وأحشر قال ذو النون ماطابت الدنيا الابذكره ولا الآخرة الابعفوه ولاالجنة الا برؤيته شعر

بذكر الله ترتاح القلوب ودنيـانا بذكراه تطيب الماد الماد كر المحبوب عند حبيبة ترنح نشوان وحن طروب

فايام النشريق يجتمع فيهاللمؤمنين نعيم أبدانهم بالاكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر و بذلك تتم النعم وكما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى فيحتاج الى شكر آخر ولاينتهى الشكر أبدا شعر

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر في مثلها يجب الشكر في مثلها يجب الشكر في مثلها يجب الشكر الابفضله وان طالت الايام واتصل العمر

وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم انها أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل اشارة الى ان الاكل في أيام الاعياد والشرب انما يستمان به على ذكر الله تمالى وطاعته وذلك من عام شكر النممة أن يستمان بها على الطاعات وقد أمر الله تمالى فى كتابه بالاكل من الطيبات والشكر له فمن استمان بنعم الله على معاصيه فقد كمفر نعمة الله و بدلها كفرا وهو جدير أن يسلمها كاقيل

اذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصى تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله فشكر الاله يزيل النقم

وخصوصا نعمة الاكل من لحوم بهيمة الانعام كافي أيام انتشريق فان هذه البهائم مطيعة لله لاتمصيه وهي مسبحة لهقانتة كاقال تعالى ﴿ وَانْ مَنْ شَيُّ الأَّرْيَسِبَح بِحَمْدُه ﴾ وانها تسجد له كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحج وربما كانت أكثر ذكراللهمن بعض بني آدم وفي المسند مرفوعا رب بهيمة خير من را كبها وأ كثر لله منه ذكرا وقد أخبر الله تعالى في كتابه ان كثيرا من الجن والانس كالانعام بل هم أضل فاباح الله عزوجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة لهلعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم وتسكل لذاتهم في أكلهم اللحوم فانها من أجل الاغذية وألذها معان الابدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرها لكن لاتكل القوة والعقل واللذة الاماللحم فاباح للمؤمنين قتل هذه البهائم والاكل من لحومها ليكمل بذلك قوة عباده وعقولهم فيكون ذلك عونا لهم على علوم نافعة وأعمال صالحة يمتازيها بنو آدم على البهائم وعلى ذكر الله عزوجل وهو أكثر منذ كر البهائم فلا يايق بالمؤمن مع هذا الامقابلة هذه النعم بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله عزوجل وذكره حيث فضل الله ابن آدم على كثير من الخلوقات وسخر له هذه الحيوانات قال الله تعالى ﴿ فَكَلُوا مَنَّهَا وأَطْعُمُوا القَّانِعُ والمُعْتَر كذلك سخرناها الكم لعاكم تشكرون ﴾ فأما من قدل هذه الهيمة المطيعة الذاكرة لله عزوجل ثم استمان بأكل لحومها على معاصى الله عزوجـل ونسى ذكرالله عزوجل فقد قلب الامر وكنفر النعمة فلاكان من كانت البهائم خيرا منه وأطوع شعر

نهارك يامفرور سهو وغفلة وليلك نوم والردي لك لازم وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

وانما نهى عن صيام أيام النشريق لانها أعياد للمسلمين مع يوم النحر فلا تصام بمنى ولاغيرها عند جمهور العلماء خلافا لعطاء في قوله ان النهى بخنص بأهل منى وانما نهى

عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أولم بوافق فأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر

أوصيامها بمني للمتمتع اذالم بجد الهدى ففيه اختــالاف مشهور بين العلماء ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الاكثرين الاعند مالك فأنه قال فياليوم الثالث منها يجوز صيامه عن نذر خاصة وفي النهي عن صيام هذه الايام والام بالاكل فيها والشرب سرحسن وهو أن الله تعالى لما عـلم مايلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الاحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالاقامة يمني يوم النحر وثلاثة أيام بمده وأمرهم بالاكل فيها من لحوم نسكهم فهم فيضيافة الله عزوجل فيها لطفا من الله بهم ورأفة ورحمة وشاركهم أيضا أهـل الامصارفي ذلك لان أهل الامصار شاركوهم فيحصول المغفرة والنصب لله والاجتهاد فيعشر ذي الحجة بالصوم والذكر والاجتهاد في العبادات وشاركوهم في حصول المغفرة وفي التقرب الى الله تعــالي باراقة دماء الاضاحي فشاركوهم في أعيادهم واشترك الجميع في الراحة في أيام الاعياد بالا كل والشرب كاشتركوا جميعا في أيام العشر في الاجتهاد في الظاعة والنصب وصار المسلمون كاهم فيضيافة الله عزوجل في هذه الايام يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله ونهوا عن صيامها لان الكريم لايليق يه أن يجيع أضيافه فكانه قيل المؤمنين في هذه الايام قد فرغ عملكم الذي عملتموه فما بقي لكم الا الراحـة فهذه الراحة بهذا كالمتعب كاأريح الصائمون لله شهر ومضان بامرهم بافطار يوم عيد الفطر ويؤخذ من هذا اشارة الى حال المؤمنين في الدنيا فان الدنيا كالها أيام سفر كايام الحج وهو زمان احرام المؤمن عما حرم الله عليه من الشهوات فمن صبر في مدة سفره على احرامه وكف عن الهوى فاذا انتهى سفر عمره ووصل الى منى المنى فقد قضى تفثه ووفى نذره فصارت أيامه كالها كايام منى أيام أكل وشرب وذكرالله عزوجل وصار في ضيافة الله عزوجل في جواره أبد الابد ولهذا يقال لاهل الجنــة (كاوا واشر بواهنيئا بما أسلفتم في الايام الخالية \_ وكاواواشر بوا هنيئا عاكنتم تعملون) وقد قيل انها نزلت في الصوام في الدنما بيت

وقد صمت عن لذات دهري كاءا ويوم لقاكم ذاك فطر صامي

قال بعض السلف صم عن الدنيا وليكن فطرك الموت بيت

فصم يومك الادنى لعلك فى غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدا بعدوفاته ومن تعجل ماحرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته شاهد ذلك من شرب الحمر فى الدنيا لم يشربها

في الآخرة ومن ابس الحرير لم يلبسه في الآخرة شعر

أنت في دار شتات فتأهب لشتاك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك وايكن فطرك عندالله في يوم وفاتك

قال الله تمالي ﴿ والله يدعوا الى دار السلام ومدي من يشا الى صراط مستقيم ﴾ الجنة ضيافة الله أعدها للمؤمنين نزلا فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فبمث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها بالايمان والاسلام والاحسان فن أجابه دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة و ين لم يجب حرم خرج الترمذي عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائبل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذناك واعقل عقل قلبك اتما مثلك ومثل أمنك كمثل ملك اتخيذ دارا ثم بني فيها بنا وجعل فيهامائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله تعالى هو الملك والدارهي الاسلام والبيت الجنة وأنت يامحمد رسول الله من أجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مافيها وخرجه البخاري بمعناه ولفظه مثله كمثل رجل بنى دارا وجمل فيها مأدبة وبعث داعيافين أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم بجب الداعي لم يدخل الدار ولم بأكل من المأد بة والدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار الاسرائيلية يقول الله تعالى ابن آدم مأ نصفتني أذكرك وتنساني وأدعوك الى فتفر مني الى غيرى واذهب عنك البيلايا وأنت منعكف على الخطايا

يانفس ويحك قد أناك هواكي أجيبي فداعي الحق قدناداكي كم قددعيت الى الرشاد فتعرضي وتجيبي داعي الغي حين دعاكي كل مافي الدنيا يذكر بالآخرة فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها عند كر بالآخرة فمواسمها وأعيادها وأفراحها الغلام على رؤس الحماعة محدمهم وهو صائم فجهل عبدالواحد ينظر اليه ويسارقه النظر ودموع عتبة الجماعة محدمهم وهو صائم فجهل عبدالواحد ينظر اليه ويسارقه النظر ودموع عتبة تجرى فسأله بعدذلك عن (١) ذلك حينئذ فقال ذكرتموائد الجنة والولدان قائمون على رؤسهم فصعق عبدالواحد ابدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة بيت

جسمى معى غير ان الروح عندكم فالجسم فى غربة والروح فى وطن أعياد الناس تنقضي فاما أعياد العارفين فدائمة قال الحسن كمل يوم لاتمصى الله فيه فهو لك عيد جا، بعضهم الى بعض العارفين فسلم عليه وقال له أريد أن أكلك فقال اليوم لنا عيد فمتركه ثمجاء يوما آخر فقال له مثل ذلك ثمجاء يوما آخر فقال له مثل ذلك فقال له ما أكثر أعيادك قال يابطال أماعامت ان كل يوم لا نعصى الله فيه فهو لنا عيد أوقات العارفين كلها فرح وسرور بمناجاة مولاهم وذكره فهمى أعياد وكان الشبلى ينشد

اذا ما كنت لي عيدا في أوينع بالعيد جرى حبك في قلبي كجرى الميا في العود وأنشد أيضاً

عيدى مقيم وعيد الناس منصرف والقلب منى عن اللذات منحرف ولى قرينان مالى منهما خلف طول الحنين وعين دمههايكيف

﴿ المجلس الرابع في ختام العام ﴾

خرج الامام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانتمنوا الموت قان

مالكن و عنين (١)

هول المطلع شــديد وان من السعادة أن يطول عمر العبــد ويرزقه الله الانابة فنمني الموت يقع على وجوه منها عنيه اضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينتذ عن عني الموت وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كان الوفاة خيرا لى ووجه كراهيته في هذا الحال ان المتمنى للموت لضر نزل به انما يتمناه تعجيلا للاستراحة من ضره وهو لايدري الى مايصير بعد الموت فلعله يصير الى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستريح من غفرله فلهذا لاينبغي له أن يدعو بالموت الا أن يشترط أن يكون خيرا له عندالله عزوجل فكذلك كل مالا يعلم العبد فيه الخيرة له كالغنى والفقر وغيرهما كايشرع له استخارة الله تعالى فما يريد أن يعمله مما لايملم وجه الحيرة فيه وأيما يسأل الله عزوجل على وجه الجزم والقطع بما يعلم انه خير محض كالمففرة والرحمــة والعفو والعافية والنقي والهدى ونحو ذلك ومنها تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ وقد تمناه ودعا به خشية فننة الدين خلق من الصحابة وأئمة الاسلام وفي حديث المنام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غيير مفتون ومنهاتمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لحصولها فيجوز ذلك أيضا وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كشير مشهور وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام ومنها تمني الموت لمن وثق بعمله شوقًا الى لقاء الله عزوجل فهذا يجوز أيضا وقد فعله كثيرمن السلف قال أبوالدرداء أحب الموت اشتياقا الى ربى وقال أبوعنبسة الخولاني كان من قبلكم لقاء الله أحب اليــه من الشــهد وقال بعض المارفين طالت على الايام والليالي بالشوق الى لقاء الله عزوجال وقال بمضهم طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك وقال بعضهم لانطيب نفسي بالموت الااذاذكرت لقاء الله عزوجل فانني حينئذ اشتاق الى الموت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره الى الماء البارد الشديد مرده وفي هذا يقول بعضهم

أشتاق اليك ياقريبا نائي شوق ظام الى زلال الماء

وقد دل على جواز ذلك قول الله عزوجل (قل ان كانت له الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت) وقوله (قل يأيها الذين هادوا ان زعتم أنمكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت) فدل ذلك على ان أولياء الله لا يكرهون الموت الم يتمنونه ثم أخبر انهم (لايتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم) فدل على انه انما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها كا قال بعض السلف ما يكره الموت الامريب الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها كا قال بعض السلف ما يكره الموت الامريب وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائلك في غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة فالشوق الى لقاء الله تعالى انما يكون بعجبة الموت وذلك لا يقع غالبا الاعند خوف ضراء مضرة في الدنيا أوفتنة مضلة في بعجبة الموت وذلك لا يقع غالبا الاعند خوف ضراء مضرة في الدنيا أوفتنة مضلة في وفي المدين فاما أذاخلا عن ذلك كان شوقا الى لقاء الله والله عليه وسلم قال لا يتمنين الموت الامن وثق وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين الموت الامن وثق بعمله فالحليم لله مستأنس بربه فهو يحب لقاء الله والله يحب لقاء والناون كل مطبع مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب فهو يكره لقاء ربه ولا بدله منه قال ذو النون كل مطبع مستأنس وكل عاص مستوحش وفي هذا يقول بعضهم

أمستوحش أنت مما جنيت فاحسن اذاشئت واستأنس (۱) قال أبو بكر الصديق لعمر رضى الله عنهمافي وصيته له عند الموت انحفظت وصيتى لم يكن غائب أحب اليك من الموت ولابد لك منه وان ضيعتها لم يكن غائب أكره اليك من الموت وان تعجزه قال أبو حازم كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت العاصى يفر من الموت المكراهية لقاء الله وأبن يفر من هو فى قبضة من يطلبه

أين المفر والاله الطالب والحجرم المفلوب ليس الفالب سئل أبو حازم كيف القدوم على الله قال أما المطيع فكقدوم الفائب على أهله المشتاقين

<sup>(</sup>١) وصية الصديق للفاروق عندالموت رضي الله عنهما

اليه وأما العاصي في كمقدوم الآبق على سيده الفضبان رؤى بعض الصالحين في النوم فقيل له مافعل الله بك قال خيرا (١) لم ير مثل الكريم اذاحل به مطيع الدنيا كالها شهر صيام المتقين وعيد فطرهم يوم لقاء رجهم كافيل

وقد صمت عن لذات دهري كالها ويوم لقاكم ذاك فطر صامي ومنها تمنى الموت على غير الوجوه المتقدمة فقد اختلف العلماء في كراهيته واستحبابه وقدرخص فيه جماعة من السلف وكرهه آخرون وحكى بهض أسحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولايصح فان أحمد انما نص على كراهة تمنى الموت لضرر الدنيا وعلىجوازتمنيه خشية الفتنة في الدين وربما أدخل بعضهم في هذا الاختلاف القسم الذي قبله وفي ذلك نظر واستدل من كرهه بعموم النهى عنه كما في حديث جابر الذي ذكرناه وفي معناه أحاديث أخرياتي بعضها ان شاء الله تعالى وقد عال النهبي عن تمنى الموت في حديث جابر بعلتين احداهما ان هول المطلع شديد (١) وهول المطلع هومايكشف للميت عند حضور الموت من الاهوال التي لاعهد له بشئ منها في الدنيا من رؤية الملائكة ورؤية أعماله من خير أوشر ومايبشر به عندذلك من الجنه والنار هذا مع مايلقاه من شدة الموت وكر به وغصصه وفي الحديث الصحيح اذاحملت الجنازة وكانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير ذلك قالت ياويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيُّ الا الانسان ولوسمعها الانسان اصعق قال الحسن لوعلم ابن آدم ان له في الموت راحة وفرحا لشق عليه أن يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشــدته وهوله فكيف وهولا يعلم ماله في الموت نعيم دائم أوعـذاب مقبم بكي النخمي عنـد احتضاره وقال انتظر ملك الموت لاأدرى يبشرني بالجنة أوالنار (٣) فالمتمنى للموت كأنه يستمجل حلول البلاء وأيما أمرنا بسؤال العافية وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال لاتتمني

<sup>(</sup>۱) لم ير مثل الكريم اذاحل به مطيع (۲) هول المطاع مايكشف الهيت عند الموت (٣) المتمنى للموت كالمستعجل لحلول البلاء والمأمور به هوسؤال العافية نسألك اللهم

اياها مع العفو

الموت فانك ميت واكن سل الله العافية قال ابراهيم بن أدهم ان للموت كاسا لايقوي عايما الانفوي عايما الاخائف وجل مطيع لله كان يتوقعها وقال أبرالعتاهية شعر

ألا للموت كأس أي كاس وأنت لكأسه لابد حاسى الى كم والممات الى قريب تذكر بالممات وأنت ناسى

جزع الحسن بن على رضى الله عنهما عند موته وقال انى أريد أن أشرف على مالم أشرف عليه قط و بكي الحسن البصري عند موته وقال نفيسة ضعيفة وأم مهول عظيم وانا لله وانا اليه راجعون وكان حبيب العجمى عند موته يبكي ويقول أريد أن أسافر سفرا ماسافرته قط واسلاك طريقا ماسلمكته قط وأزور سيدي ومولاي وما رأيته قط واشرف على أهوال ماشاهدتها قط فهذا كله من هول المطلع الذي قطع قلوب الخائفين حتى قال عر عند موته لوأن لى مافي الارض لافتديت به من هول المطلع ومن هول المطلع عايكشف للميت عند نزوله قبره من فننة القبر فأن الموتي يفتنون بالمسئلة في قبورهم مثل أوقريبا من فتنة المسيح الدجال ومايكشف لهم في قبورهم عن منازهم من الجنة والنار ومايلقون من ضمة القبر وضيقته وهوله وعدابه ان لم يعاف عن منازهم من ذلك رؤي بهض الصالحين في المنام بعد موته في عن حاله فانشد

وليس يعلم مافي القبر داخله الا الاله وساكن الاجداث

والعلة الثانية أن المؤمن لايزيد عمره الاخيرافين ساهادته أن يطول عمره ويرزقه الله الانابة اليه والتوبة من ذنو به السالفة والاجتهاد في العمل الصالح فاذا تنى الموت فقد تنى انقطاع عمله الصالح فلاينبغي لهذلك وروى ابراهيم الحربي من رواية ابن لهيعة عن ابن الهاد عن أن المطلب عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عزوجل وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة فني حيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايتمنين أحدكم الموت اما محسنا فاعله أن يزداد خيرا واما مسيئا فلعله أن يرداد خيرا واما مسيئا فلعله أن يستعتب وفي حيح مدلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى مسيئا فلعله أن يستعتب وفي حيح مدلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه انه اذامات أحدكم انقطع عمله وانه لايزيد المؤمن عمره الاخييرا وفي مسند الامام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايتمنين أحدكم الموت ولايدع به من قبل أن يأتيه الأأن يكون قد وثق بعدمله فانه ان مات أحدكم انقطع عنه عمله وانه لايزيد المؤمن عمره الاخيرا وفيه عن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال لانتمن الموت فانك ان كنت محسنا تزداد احسانًا الى احسانك وان كنت مسيئًا فان تؤخر تستعتب من اساءتك خيرلك وفيه أيضًا عن أبي امامة رضي الله عنه قال جلسنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرنا ورققنا فبكي ســمد بن أبي وقاص فاكثر البكاء وقال ياليتني مت فتال الذي صلى الله عايه وسلم ياسعد ان كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك وفي الممنى أحاديث أخر كثيرة وكلها تدل على النهى عن تمنى الموت بكل حال وان طول عر المؤمن خيرله فانه يزداد فيه خيرا وهذا قد قبل انه يدخل فيه تمنيه للشوق الى لقاء الله وفيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسالم قد تمناه في تلك الحال واختلف السالكون أيما أفضل منءني الموت شوقا الى لقاء الله أومن تمني الحياة رغية في طاءـة الله أو من فوض الامر الى الله ورضى باختياره له ولم يختر لنفسه شيئًا واستدل طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عزوجل ﴿ وماعند الله خير الابرار ﴾ ولكن الاحاديث الصحيحة تدل على انعمر المؤمن كما طال ازداد بذلك ماله عندالله من الخير فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك اللهم الأأن يخشى الفتنة على دينه فانه اذاخشي الفتنة على دينه فقدخشي أن بفوته ماعند الله من الخبر ويتبدل ذلك بالشر عياذا بالله من ذلك والموت خبر من الحياة على هـ ذه الحال قال ميمون س مهران لاخبر في الحياة الالتائب أورجل يعمل فيالدرجات يعني ان النائب يمحو بالنو بة ماسلف من السيئات والعامل يجمهد في علو الدرجات ومن عداهما فهو خاسر كا قال تمالي ﴿ والعصر أن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا

بالحق وتواصوا بالصبر في فاقسم الله تعالى ان كل انسان خاسر الامن اتصف بهذه الاوصاف الاربعة الايمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق فهذه السورة ميزان للاعمال بزن المؤمن بها نفسه فيبين له بهار بحه من خسرانه ولهذا قال الشافعي رضى الله عنه لوفيكر الناس كلهم فيها لكفتهم رأي بعض المنقدمين النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له أوصنى فقال له من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خبرله قال بعضهم كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالامس يشير الى انهم كانوا لا يرضون كل يوم الابالزيادة من عمل الخير ويستحيون من فقد ذلك و بعدونه خسرانا كا قيل بيت

أليس من الخسران ان لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرى فالمؤمن القام بشروط الايمان لا يزداد بطول عمره الاخيرا ومن كان كذلك فالحياة خير له من الموت وفي دعاء الذي صلى الله عليه وسلم اللهم اجمل الحياة زيادة لى في كل خير والموت راحة لى من كل شر خرجه مسلم وفى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل أى الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل فاى الناس شر قال من طال عمره وحسن عمله قيل فاى الناس شر قال من طال عمره وساء عمله وفي المسند وغيره ان نفرا ثلاثة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فكانوا عند طاحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيهم أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا آخر فخرج آخر منهم ماستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيتهم في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم و رأيت الذي استشهد آخرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم فانيت النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم فانيت النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت لليه فوال وما أنكرت من ذلك ليس أفضل عند الله عزوجل من مؤمن يعمر في الاسلام وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى قال وما بين السماء والوا بلى قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى قال فلما بينهما أبعد مابين السماء والارض قيل لمبهم السلف طاب الموت قال لا تفعل فلما بينهما أبعد مابين السماء والارض قيل له بهم السلف طاب الموت قال لا تفعل فلما بينهما أبعد مابين السماء والارض قيل لمبهم السلف طاب الموت قال لا تفعل فلما بينهما أبعد مابين السماء والارض قيل له بينهما السلف طاب الموت قال لا تفعل

لساعة تعيش فيها تستخفر الله خير لك من موت الدهر وقبل لشيخ كبير منهم نحب الموت قال لاقبل ولم قال ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره فاذا قمت قات بسم الله واذا قمدت قلت الحدلله فاذا أحب أن يبقى لى هذا وقيل لشيخ آخر منهم مابقى مما تحب له الحياة قال البكاء على الذنوب ولهذا كان السلف الصالح ينأسهون عند موتهم على انقطاع أعالهم عنهم بالموت و بكى معاذ عند موته وقال انما أبكى على ظما الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر و بكى عبدالرحن ابن الاسود عند موته وقال واأسفاه على الصوم والصلاة ولم يزل ينلو القرآن حتى مات وبكى يزيد الرقاشي عند موته وقال أبكى على مايفوتني من قيام الايل وصيام النهار ومن يتوب لك من الذنوب السالفة وجزع بعضهم عندموته وقال انما أبكى على أن ومن يتوب لك من الذنوب السالفة وجزع بعضهم عندموته وقال انما أبكى على أن يصوم الصاحون لله ولست فيهم وينه ويصلى المصلحون ولست فيهم ويذكر الذا كرون ولست فيهم وينه كل الذي أبكاني شعر

تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدى والناس أشجان ولى شجن وحدي أحبكم مادمت حيا فان أمت فوا أسفى بمن يحبكم بعدى في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مامن ميت مات الاندم ان كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب اذا كان الحسن يندم على ترك الزيادة فكيف يكون حال المسي وأى بعض المتقدمين في المنام قائلا يقول له شعر

ياخـد انك ان توسـد لينا وسدت بعدالموت صم الجندل فاعمل لنفسك في حيانك صالحا فلة ندمن غـدا اذا لم تفعل ورأى آخر في المنام قائلا يقول له شعر

ان كنت لاترتاب انك ميت واست لبعد الموت مأنت تعمل فع مرك ما يفني وأنت مفرط واسمك في الموتى معد محصل

رؤى بعض الموتى في المنام فقال ماعندنا أكثر من الندامة ولاعندكم أكثر من العفلة وجد على قبرمكة وبشعر

ومن يتبع مانشتهى النفس يندم وان وراكم طالبا ليس يسام

ندمت على ماكان مني ندامـة ألم تعالموا أن الحساب أمامكم فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم ستلقون ربا عادلا ليس يظلم فليس لمفرور بدنياه راحة سيندم ان زلت به النعل فاعلموا

الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة ومنهم من يسأل الرجمة الى الدنيا الذلك فلا يقدرون على ذلك قد حيـل بينهم وبين العمل وغلقت منهم الرهون ورؤى بعضهم في المنام فقال ندمنا على أم عظيم نعلم ولانعمل وأنتم تعملون ولاتعامون والله لتسبيحة أوتسبيحتان أوركعة أوركعتان في صيفة أحدناأ حب اليه من الدنيا ومافيها قال بعض السلف كل موم يعيش فيه المؤمن غنيمة وقال بعضهم بقية عمر المؤمن لاقيمة له يعني انه يمكنه أن يمحو فيه ماسلف منه من الذنوب بالتو بة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات المالية بالعمل الصالح فاما من فرط في بقية عمره فانه خاسر فان ازداد فيهمن الذنوب فذلك هو الخسران المبين الاعمال بالخواتيم من أصلح فها بقى غفرله مامضي ومن أساء فها بقى أخذ بما بقى ومامضي شعر

يابائه عمره مطيعا أمله في معصية الله كفعل الجهله ان ساومك الجهل بياقيه فقل باقي عمر المؤمن لاقيمة له

مامضي من العمر وان طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته وكانه لمريكن إذا جاء الموت وميقاته قال الله عزوجل ﴿ أَفُرأُ بِتِ انْ مَتَّمِنَاهُم سَــنَين ثُم جاءهم ما كانوا يوعدون ماأغنى عنهم ما كأنوا يمتعون ﴾ تلا بعض السلف هذه الآية و بكي وقال اذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعبم وفي هذا المدنى ماأنشده أبو العتاهية للرشيد حين بني قصره واستدعى اليه ندماءه شعر

عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور

يسعى عليك بما اشتهيــت لدى الرواح وفى البكور فاذا النفوس تقعقعت فيضيق حشرجة الصدور فهنـاك تعـلم موقنـا ما كنت الافى غـرور

فى صيح البخاري عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله الى من بلغه ستين من عمر ه وفى الترمذى أعمار أمتى مابين الستين الى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك وفى رواية حصاد أمتى من بلغ الحسين فقد تنصف المائة فماذا ينتظر شعر

لحق على خمسين عاما قد مضت كانت اماى ثم خلفتها لوكان عمري مائة هدني تذكرى انى تنصد فتها في بعض الكتب السالفة ان لله مناديا ينادى كل يوم أبناء الخمسين زرع دنا حصاده أبناء الستين همهوا الى الحساب أبناء السبهين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناء الثمانين لاعدر لكم ليت الخلق لم بخلقوا وليتهم اذخلقوا علموا لماذا خلقوا وتجالسوا بينهم فقذا كروا ماعملوا الا أنتكم الساعة فخذوا حذركم وقال وهب ان لله مناديا ينادى في الساء الرابعة كل صباح أبناء الاربعين زرع دنا حصاده أبناء الخمسين ماذا قدمتم وما أخرتم أبناء الستين لاعذر لكم وفي حديث ان الله يقول للحفظة ارفقوا بالعبد مادامت حداثته فاذا بلغ الاربعين حققا وتحفظا فكان بعض رواته يبكى عند روايته ويقول حين كبرت السن ورق العظم وقع التحفظ قال مسروق اذا أتنك الاربعون فخذ حذرك وقال النخمى كان يقال لصاحب الاربعين احتفظ بنفسك وكان كثير من السلف اذا بلغ الاربعين تفرغ للعبادة وقال عمر بن عبدالعزيز تمت حجة الله على الن الاربعين (۱) فات لهاو رأى في منامه قائلا يقول له شعر

اذا مأتنك الاربعون فعندها فاخش الاله وكن للموت حذارا يأبنا العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم يأ بنا الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم يأ بناء الاربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم يأ بناء

<sup>(</sup>١) كذا ومعناه أنه مات عمر في سن الاربعين

الحمْسين تنصفتم المائة وما أنصفتم يا بناء الستين أنتم على معترك المنايا قداً شرفتم أ تلهون وتلعبون لقد أسرفتم شعر

واذا تكامل للفستى من عمره خمسون وهو الى التقى لم يجنح عكمفت عليه الخزيات فماله متأخر عنها ولا منزدرزح واذا رأي الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لايفلح

قال الفضيل لرجل كم أتى عليك قال ستون سنة قال له أنت منذ ستين سنة تسير الى ربك يوشك أن تصل شعر

وان امرأ قد سار ستین حجه الی منهـل من ورده لقریب یامن یفرح بکثرة مرورالسنین علیه آنما تفرح بنقص عمرك قال أبوالدرداء والحسـن رضی الله عنهما آنما أنت أیام کلما مضی منك یوم مضی بعضك شعر

انَّا لَنَهْ ــرَح بِاللَّامِ نَقَطَعُهُ اللَّهِ وَكُلِّ يَوْمَ مَضَى يَدَنَى مِنَ اللَّجِلِ فَاعِمْلُ لِنَفْسُكُ قَبْلُ المُوتَ مِجْتُهُمُ اللَّهِ فَاعًا الرَّبِحُ وَالْحُسْرَانُ فِي العَمْلُ

قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقوده عمره الي أجله وحياته الى موته شعر

نجد سرورا بالهـ الله الله الله وماهو الاالسيف الحقف ينتضى الذا قيـل تم الشـمر فهو كمناية وترجمة عن شطر عمر قد انقضي قال الحسن الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائدكم وهي مراحل شعر نسير الى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعـمرك أيام وهن قلائه قال بعض الحكم من كانت الليالي والايام مطاياه سارتا به وان لم يسر شعر وما هذه الايام الامراحل يحث بها حادالي الموت قاصد

وأعجب شي لو تأملت انها منازل تطوى والمسافر قاعد المن كما ظل عمره زاد ذنبه يامن كما ابيض شعره بمرور الايام اسود بالآثام قلبهشعر

شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا

يامن غر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة يامن يأتى عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام يامن يشاهد الآيات والعبر كما توالت عليه الاعوام والشهور ويسمع الآيات والسور ولاينتفع بمايسمع ولابما يرى منعظائم الامورما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور ﴿ فَأَنَّهَا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور \_ ومن لم بجعل الله له نورا فماله من نور في شعر

خلیلی کم من میت قد حضرته ولکننی لم انتفع بحضوری وکم من لیالی قد أرتنی عجائبا لهن وأیام خلت وشهور وکم من سنین قد طوتنی کثیرة وکم من أمور قد جرت وأمور ومن لم یزده السن ماعاش عبرة فنداك الذی لایستنیر بنور

﴿ فصل و يلتحق بو ظائف شهو رالسنة الهلالية ﴾ ﴿ وظائف فصول السنة الشمسية وفيه ثلاثة مجالس ﴾ ( الجلس الاول في ذكر فصل الربيع )

خرجا في الصحيحين من حديث أبي سميد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أخوف ماأخاف عليكم مايخرج الله لكم من بركات الارض قيل مابركات الارض قال زهرة الدنيا فقال لهرجل هل بأتى الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت انه سينزل عليه شمجهل يسمح عن جبينه قال أبن السائل قال أنا قال لا يأتى الخير الا بالخير ان هذا المال خضرة حلوة وان كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم الا آكلة الخضر أكات حتى اذا امتدت خاصر تاها استقبلت الشمس فاجترت والمات و بالت شم عادت فاكات وان هذا المال خضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنهم المعونة هو وان أخدة بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف ولا يشبع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف

عليهم الافتتان بها ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما جاه مال من البحرين ابشروا وأملوا مايسركم فوالله ماالفقر أخشى عليكم وا حكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قيا كم فيها من زهرة الدنيا ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال انى است أخشى عليكم أن تشركوا بعدى ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتنلوا فتهلكوا كاهلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي صحبح مسلم عن عبدالله أبن عمر وان النبي صـ لى الله عايه وسلم قال اذا افتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم فقال عبد الرحمن من عوف نقول كما أمن نا الله عزوجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون وفي السند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسام قال لانفتح الدنيا على أحد الا ألقي الله بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة قال عمرو أنا أشفق من ذلك وفيه أيضا عن أبي ذران اعرابيا قال يارسول الله أكلتنا الضبع يعـنى السنة والجدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف منى عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا فليت أمتى لايلبسون الذهب وفيرواية الديباج وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماأخشي عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباحتي لايزيغ قلب أحدكم ان أزاغه الاهي وفي رواية عوف فان الله فأنح عليكم فارس والروم وفى المعنى أحاديث أخرو في الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وان فتنة أمتي المال فقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبي سعيد ان أخوف ما أخاف عايكم ما يخرج الله الكم من بركات الارض ثم فسره بزهرة الدنيا ومراده مايفتح على أمنه منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت

هـنه الامة ديارهم وأموالهم وأراضيهم الني تخرج منها زروعهم وعارهم وأنهارهم ومعادنهم وغيير ذلك مما يخرج من بركات الارض وهـ ذا من أعظم المعجزات وهو اخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم وأموالهم وديارهم ووقع على ما أخــبر به ولكنه لماسمي ذلك بركات الارض وأخبر انهأخوف مايخافه عليهم أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سماه بركة ثم خاف منه أشد الخوف فان البركة أما هي خـير ورحمة وقد سمى الله تعالى المال خيرا فيمواضع كثيرة من القرآن فقال تعالى ﴿ وانه لحب الخمر اشديد ﴾ وقال ﴿ ان ترك خمرا الوصية للوالدين والاقربين ﴾ وقال تمالى عن سلمان عليه السلام ﴿ أَنِي أَحببت حب الخبر عن ذ كر ربي ﴾ فلماسأله السائل هل يأتي الخير بالشمر صمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا انه أوحى اليــ والظاهر ان الام كان كذلك ويدل عليه انه ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث فافاق يمسح عنه الرحضاء وهو العرق وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أوحى اليه يتحدر منــه مثل الجمان من المرق من شدة الوحى وثقله عايه وفي هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سئل عنشي لم يكن أوحى اليه فيه شي انتظر الوحى فيه ولم يتكلم فيه بشيُّ حتى يوحي اليه فيه فلما نزل عليه جواب ماسئل عنه قال أين السائل قال هاأنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخير لايأني الا بالخير وفي رواية لمسلم فقال أوخير هو وفي ذلك دايل على أن المال ليس بخبر على الاطلاق بل منه خبر ومنهشر نم ضرب مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه فيحقه ومن يأخذه من غبر حقه ويصرفه في غير حقه فالمال في حق الاول خير وفي حق الثاني شر فتبين بهذا ان المال ليس يخير مطلق بل هو خير مقيد فان استعان به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خبراله والاكان شراله فأماالمال فقال انه خضرة حلوة وقدوصف المال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال لهالنبي صلى الله عليه وسلم ياحكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيــه

وكان كالذي يأ كل ولايشبع وفي حبح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء واستخلافهم فيها هو مأأورتهم الله منها مما كان في أيدي الامم من قبلهم كفارس والروم وحذرهم من فتنة الدنيا وفتنة النساء خصوصا فان النساء أول ماذ كره الله منشهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب وانفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيام وفي المسند والمرمذي عن خولة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك لهفيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار وفي المسند أيضا عن خولة بنت ثامر الانصارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا خضرة حلوة وان رجالا سيخوضون في مال الله بغير حق لهم الناريوم القيامة وخرج البخاري من قوله ان رجالا الى آخره وفي المسند أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هـذه الدنيا خضرة حلوة فمن آتيناه منها شيئا بطيب نفس أوطيب طعمة ولااسراف بورك له فيه ومن آتيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وغيرطيب طعمة واسراف منه لم يبارك لهفيه وفي المعنى أحاديث أخر وقوله صلى الله عليه وسلم ان مما ينبت الربيع يقتــل حبطا أويلم الاً كاة الخضر مئــل آخر ضربه صلى الله عليه وسلم ازهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته فيالنفوس فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعي الخضر الذي ينبت في زمان الربيع فانه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الاكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلامًا له فاما أن يقتالها فتهلك وتموت حبطا والحبط انتفاخ البطن من كثرة الاكل أو يقارب قتالها و يلم به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له لابقليــل يقنع ولابكثير يشبع ولايحال ولايحرم بل الحلال عنده ماحل بيده وقدر عايهوالحرام

عنده مامنع منه وعجز عنه فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسه وليس له الا الناريوم القيامة كما في حديث خولة المنقدم والمراد بمال الله ومال رسوله الاموال التي يجب على ولاة الامور حفظها وصرفها في طاعة الله و رسوله من أموال الني، والغنائم ويتبع ذلك مال الخراج والجزية وكذا أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين كمال الزكاة والوقف ونحو ذلك وفي هذا تنبيه على أن من نخوض من الدنيا في الاموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الايتام الذي من أكله أكل نارا والمغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الامانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل الحرمة أولى أن يتخوض صاحبها في نارجه مم غدا فكل هذه الاموال وما شبها يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذذون بها و يتوصلون بها الى لذات الدنيا وشهواتها ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جرا من جرجه م في بطونهم فها تني لذتها بتبعتها كا قيل

تفيى اللذاذة من نال المنها من الحرام ويبقى الأثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لاخير في لذة من بعدها النار

فلهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الدنيا بغيرحقها و يضعها في غير حقها بالبهائم الراعية من خضرا الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله فاما أن يقتلها واما أن يقارب قتلها فكذلك من أخذ الدنيا سن غير حقها ووضعها في غيير وجهها اما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه وهو من مات على ذلك من غير تو بة منه واصلاح حال فيستحق النار بعمله قال الله تعالى ﴿ والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كا تأكل الانعام والنار مثوي لهم ﴾ وهذا هو الميت حقيقة فان الميت من مات قلبه كا فيل

ليس من مات فاستراح بميت الميا ميت الاحياء واما أن يقارب موته ثم يعافى وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب قبل موته وقد قال على رضى الله عنه فى كلامه المشهور في أفسام جملة العلم أومنهوم باللذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الاموال والادخار وليسوا من رعاة الدين أفرب شبها بهم

الانعام السارحة وفي الابيات المشهورة التي كان عمر بن عبدالعزيز ينشدها كثيرا نهارك يامفرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش الهائم

وأما استثناؤه صلى الله عليه وسلم من ذلك آكلة الخضر فراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها مقدار حاجته فاذا نفذواحتاج عاد الى الاخد منها قدر الحاجة بحقه وآكلة الخضر دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها اذا احتاجت الى الاكل ثم تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس فقصرف بذلك مافى بطنها وتخرج منه مايؤذيها من الفضلات وقد قيل ان الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب انما هو من كلا الصيف بعد يبس العشب وهيجه واصفراره والماشية من الابل لاتستكثر منه بل تأخذ منه قليلا قليلا ولا تحبط بطونها منه فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة الى حرامها قدر بلفته وحاجته ويجترى من متاعها بادونه وأخشنه ثم لا يعود الى الاخذ منها الا اذ انفذ ماعنده وخرجت فضلاته فلا يوجب بادونه وأخشنه ثم لا يعود الى الاخذ منها الا اذ انفذ ماعنده وخرجت فضلاته فلا يوجب بادونه وقنع بذلك كاقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من هداه الله الى الاسلام وكان عيشه كفافا فقنع به وقال صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفى وقال اللهم اجعل رزق عيشه كفافا فقنع به وقال صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفى وقال اللهم اجعل رزق عشم هداه شهر

خد من الرزق ما كفا ومن العيش ماصفا كل هذا سينقضي كسراج اذا انطفا

ثمقال صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضرة حلوة فاعاده من ثانية تحذيرا من الاغترار به فخضرته بهجة منظره وحلاوته طيب طعمه فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع الى طلبه ولكن لو فكرت في عواقبه لهر بت منه \* الدنيا في الحال حلوة خضرة وفي الماك من كدرة نعمت المرضعة وبئست الفاطمة شعر

انمـا الدنيا نهـار ضوءه ضـوء معار الدنيا نهـار ضوءه ضـوء معار الدنيا نهـار في الخضرار الماد وماه زمنـاه فاذا فيـه اصـفرار الماد وماه زمنـاه فاذا فيـه اصـفرار

وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه النهار

مثل حرام الدنيا كشجرة الدفلي تعجب من رآها وتقتل من أكلها المستحد

نرى الدنيـا وزهرتها فنصبوا وما يخلو من الشهوات قلب فضول العيش أكثره هموم وأكثر مايضرك أما تحـب اذا اتفق القليـل وفيه سـلم فلا ترد الكثير وفيه حرب

(۱) هذا مكرر من قوله نعم الى قوله قالوا بلى كاهو ظاهر ولعله سبق قلم من ناسخ الاصل المنتسخ منه هذا

أروى من هذه فاتبعوني قال فقالت طائفة صدق والله لتتبعنه وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه وقد خرجه ابن أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلا بسياق أبسط من هذا وفيه انهم لمارتعوا وسمنوا وأعجبهم المنزل صاحبهم فقال ارتحلوا فانهذه الروضة ذاهبة وان هذا الماء غائر ذاهب وان امامكم روضة أعشب من هذه وماء أروى من هــذا الماء فكره ذلك عاملة الناس وقالوا مانويد بهذه بدلا وهم أكثر الناس وقال آخرون الله ان آخر قوله كاوله ارتحلوا فابوا فارتحل قوم فنجوا ولم يشعر الذين أقاموا حتى طرقهم العدو ليلا فاصبحوا بين أسير وقتيل الدنيا خضراء الدمن ومعنى ذلك انخضرتها نابتة على مزبلة منتنة يادني الهمة قنعت بروضة على مزبلة والملك يدعوك الى فردوسة الاعلى ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمامتاع الحياة الدنيا في الآخرة الاقليل ﴾ أرضيتم بخرابات البلي في الفردوس الاعلى يالها صفقة غبن أتقنع بخسائس الحشائش والرياض معشبة بين يديك وقوله صلى الله عليه وسلم من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولايشــبع تقسيم لمن يأخذ الال على قسمين فاحدهما يشبه حال آكلة الخضر وهو من أخذه بحقه ووضعه في حقه وذكر انه نعم المعونة هو فانه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة كافي حديث عمرو بن الماص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح وهو الذي يأخذه مجمَّه ويضعه في حمَّه فهذا يوصله ماله الى الله عزوجـل فمن أخذ من المال محقه مايقويه على طاعة الله ويستمين به عليها كان أخذه طاعة ونفقته طاعة وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك وفي حديث آخر ماأ طعمت نفسك فهو لك صدقة وماأ طعمت أهلك فهو لك صدقة وماأطعمت ولدك فهواك صدقة وما أطعمت خادمك فهولك صدقة فما أخذ من الدنيا بنية النقوى على طلب الآخرة فهو داخل في قسم ارادة الآخرة والسعى لهالافي ارادة الدنيا والسعى لها قال الحسن ليس من حب الدنيا طلبك مليصلحك فيها ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها

ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه وقال سعيد بن جبير متاع الغرور مايلهيك عن طلب الآخرة ومالم يلهك فليس متاع الغرور ولكنه بلاغ اليماهو خير منه وقال بعض العارفين كل ماأصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ماأصبت منها تريد بهالآخرة فليس من الدنيا وقال أبوسلمان الدنيا حجابعن الله لاعدائه ومطية موصلة اليه لاوليائه فسبحان من جمل شيئا واحدا سببا الاتصال بهوالانقطاع عنه والقسم الثاني يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مماينبت الربيع فيقتلها حبطا أويلم وهو من يأخذ المال بغير حقه فيأخذه من الوجوه المحرمة فلايقنع منه بقليل ولابكثير ولايشبع نفسه منه ولهذا قال وكان كالذى يأكل ولايشبع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من نفس لانشبع وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمن وجعل فقره بين عينيه ولميا ته من الدنيا الاما كتب له فين كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من الفقر لا يستغنى قلبه بشئ ولايشبع من الدنيا فان الغني غنى القلب والفقر فقر النفس وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعا الغنى في القلب والفقر في القلب ومن كان الفنى في قلبه فلا يضره مالتي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر لهمنها وأعا يضر نفسه وعن عيسي عليه السلام قال مثل طالب الدنيا كشارب البحركا زاد شر بامنه زاد عطشا حتى يقتله قال يحيى بن معاذ من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا ومن قصد المخلوقين لحوائجه لميزل محروما ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح عن النبي صـ لى الله عليه وسلم لو كان لا بن آدم واديان من ذهب لا يتغي لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من ناب لوفكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع ولوتذ كرالجائم الى فضول مآلها اشبع شمر

هب انك قد ملكت الارض طرا ودان لك العبداد فكان ماذا اليس اذا مصيرك جوف قبر ويحثى الترب هدا ثم هدا وقد ضرب الله في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرنها وبهجتها وسرعة نقلها وزوالها

وجمل مثلها كميثل نبات الارض النابت من مطر الساء في تقلب أحواله وما له قال الله تمالى ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مثل الحياة الدنيا كَا ۚ أَنْزِلْنَاهِ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَلْطُ بِهُ نَبَاتَ الأرض فاصبح هشيا تذروه الرياح وكان الله على كل شئ مقتـدرا ﴾ وقال تمالى ﴿ انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهاها أنهم قادرون عليها أناهاأمنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيداكان لمتغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾ وقل تمالى ﴿ انما الحياة الدنيا لهب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان وماالحياة الدنيا الامتاع الغرور﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ تُو انَ الله أَنزِلَ مِن السَّمَا مَا فَسَلَّكُهُ يِنَابِيعِ فِي الأَرْضُ تُم يَخْرِج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولى الالباب فالدنيا وجميع مافيها من الخضرة والبهجة والنضرة تتفلب أحواله وتتبدل ثم تصير حطاما يابسا وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المهج فىقوله تعالى ﴿ زين للناسحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك مناع الحياة الدنيا والله عنده حسين المآب ﴾ وهذا كله يصمر ترابا ماخلا الذهب والفضة ولا ينتفع باعيانهما بل هما قيم الاشياء فلا ينتفع صاحبهما بامساكهما وانماينتفع بانفاقهما ولهذا قال الحسن بئس الرفيق الدرهم والدينار لاينفعانك حتى بفارقانك وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات كنمات الارض تنقلب من حال الى حال ثم تجف وتصير ترابا قال الله تعالى ﴿ والله أنبته كم من الارض نباتا ثم يعيد كم فيها و يخرجكم اخراجا كه بيت

وما المرء الاكالنبات وزهره يعود رفاتا بعد ماهو ساطع فينتقل ابن آدم من الشباب الي الهرم ومن الصحة الى السقم ومن الوجود الى المدم كما قيل مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع وبهجته ونضارته فاذا يبس وابيض فقد آن ارتحاله كان الزرع اذا ابيض فقد آن حصاده وأجل زهور الربيع الورد ومتى كثر فيه البياض فقد قرب زمان انتقاله قال وهيب بن الورد ان لله ملكا ينادى في السماء كل يوم أبناء الحسين زرع دنا حصاده وفي حديث مرفوع ان لكل شئ حصادا وحصاد أمتى مابين الستين الي السبعين بيت

قد يبلغ الزرع منهاه لابد للزرع من حصاد

وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك كما أشير اليه في قوله تعالى ﴿حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن الهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا اليلا أونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ﴾ قال ميمون بن مهران لجلسائه يامعشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا ابيض قالوا الحصاد فنظر الى الشباب فقال يامعشر الشباب ان الزرع قد تدركة الآفة قبل أن يستحصد وقال بهضهم أكثر من يموت الشباب وآية ذلك ان الشيوخ في الناس قليل شعر

أيا ابن آدم لا يغررك عافية عليك صافية فالممر معدود ما أنت الاكزرع عند خضرته بكل شئ من الآفات مقصود فان سلمت من الآفات أجمعها فانت عند كال الامر محصود

كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه فنبات الارض واخضرارها في الربيع أبعد محولها و يبسها في الشتاء وايناع الاشجار واخضرارها بعد كونها خشبا يابسا يدل على بعث الموتى من الارض وقد ذكرالله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة قال الله تعالى ﴿ وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وانه يحيى الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور ﴾ وقال الله تعالى ﴿ ونزلنا من

السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وقال الله تعالى ﴿ وهو الذي ورسل الرياح بشرا بین بدی رحمت حتی اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكم تذكرون قال أبورزين للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ كيف يحيى الله الموتى ﴾ وما آية ذلك في خلقه قال هـل مررت بواد أهلك محلاتم مررت به يهتمز خضرا قال نعم قال كذلك يخرج الله الموتي وذلك آيته في خلقه خرجه الامام أحمد وقصر مدة اازرع والثمار وعود الارض بعد ذلك الي يبسها والشجر الى حالها الاول كمود ابن آدم بعد كونه حيا الى التراب الذي خلق منه وفصول السنة تذكر بالآخرة فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها وشدة برد الشتاء يذكر بزمهر يرجهنم وهو من زمهر يرها والخريف يكمل فيه اجتناء غرات الاعمال في الا خرة وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة وهويذ كر بنعيم الجنة وطيب عيشها وينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالاعمال الصالحة كان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكة الى السوق فيقف وينظر ويمتبر ويسأل الله الجنة ومرسعيد بنجبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم فى زينتهم فسلموا عليه فلما بعد عنهم بكي واشتد بكاؤه وقال ذكرني هؤلاء شماب أهل الجنة ياهذا تزوج صلة بنأشيم بمعاذة العدوية وكانا من كبار الصالحين فادخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد فقاما يصليان الى الصباح فسأله ابن أخيه عن حاله فقال أدخلتني بالامس بيتا أذ كرتني به الناريعني الحمام وأدخلتني الليلة بيتا أذ كرتني به الجنة فلم يزل فكرى في الجنة والنارالي الصباح دعا عبدالواحد ابن زيد اخوانه الى طعام صنعه اليهم فقام على رؤسهم عتبة الفلام يخدمهم وهو صائم وهم يأ كلون فجملت عيناه تهملان فسأله عبدالواحد عن سبب بكائه فقال ذكرت موائد أهل الجنــة اذا أكاوا وقام الولدان على رؤسهم انماخلقت الدنيا مرآة لننظر بها الى الآخرة لالننظر اليها ونوقف معها شعر

كفي حزنا أن لا أعاين بقعة من الارض الا ازددت شوقا اليكم وانى متى ماطاب لى خفض عيشة تذكرت أياما مضت لى لديكم تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكال قدرته ورحمته فترداد القلوب هيانا في محبته والى ذلك الاشارة بقوله ﴿ وهوالذي أنزل من السهاء ماء فاخرجنا به نبات كل شئ فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى عمره اذا أثمر وينعه ان في ذلكم لا يات لقوم يؤمنون ﴾ زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكال قدرته ويشوق الى طيب مجاورته في داركرامته كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكال قدرته ويشوق الى طيب مجاورته في داركرامته كله واتذكير شعر

ياقومنا فاح الربيع ولاح للاحباب يحدو الزهر مسك والرياض أريضة والما وعد والظل منثور وفي جيد الشقائق منه عقد هذا النسيم معنب وضباب هذا النوء ند والغصن برقص والغديسر مصفق والورق تشدو والجو بعض منه يا قوت و بعض لازورد والكل يشهدأن صالعه قدير وهو فرد

ولبعضهم في وصف زمان الربيع شعر

الطل فى سلك الغصون كلؤاؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط والطير يقرا والغدير هيفة والربح يكتب والفهام ينقط وقي بعض الشعراء المتقدمين فى المنام بعد موته فسئل عن حاله فقال غفر لى بابيات

قلتها في الغرجس شعر

تفكر في نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع المليك

عيون من لجين ناظرات باحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله لس له شريك سميحان من سبحت الخلوقات بحمده فملا الا كوان تحميده أوأ فصحت الكائنات بالشهادة وحدانيته فوضح توحيده يسبحه النبات جمعه وفريده والشجر عتيقه وجديده ويمجده رهبان الطيورفي صوامع الاشهجار فيطرب السامع تمجيده كلا درس الهزار درس شكره فالبلبل بالحمد معيده وكما أقام خطيب الحام النوح على منابر الدوح هيج المستهام نوحه وتغريده ﴿ أُولِم يروا كيف يبدئ الله الخلق تم يعيده ﴾ واعجباللمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه ثم لايشكر نعمه ولايبصر حكمه وأعجب من ذلك أن يعصي المنعم بنعمه هذا عود شجر الكرم يكون يابسا طول ااشتا عماذاجاء الربيع دب قيه الماء واخضر ثم يخرج الحصرم فينتفع الناس به حامضا ويتناولون منه طبغا واعتصارا ثم ينقلب حلوا فينتفع الناس به حلوا رطبا ويابسا ويستخرجون منه ماينتفعون بحلاوته طول العام ومايأ تدمون بحمضه وهو نعم الادام فهذه الننقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب منصنع صانعه وقدرة خالقه فينبغى له أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرا فيغطى به العـقل الذي ينبغي أن يستعمل في الفركر والشكر حتى ينسى خالقه المنع عليه بهذه النعم كلها فلا يستطيع عد الشكر أن يذ كره ولايشكره بل ينسى من خلقه ورزقه إفلاً يمرفه في شكره بالكلية وهذه نهاية كفر النعم شعر

> فوا عجبا كيف يعصي الاله أم كيف بجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شي له آية تدل على انه الواحد

ومن وجوه الاعتبار في النظر الى الارض التي أحياها الله بعد موتها في فصل الربيع بما ساق اليها من قطر السماء انه يرجى من كرمه أن يحيى القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء والي ذلك الاشارة بقوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْنَ للذِّينَ

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله ومانزل من الحق ﴾ الى قوله ﴿ اعلموا أن الله يحيى الارض بعد موتها بوابل الارض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على احياء القلوب الميتة القاسية بالذكر عسبى لمحة من لمحات عطفه ونفحة من نفحات لطفه وقد صلح من القلوب كل مافسد بيت

عسى فرج يأني به الله انه له كل يوم فى خليقت ه أم الله انه اذا اشتد عسرفارج يسرا فانه قضى الله ان العسر يتبعه يسر عسى من أحيا الارض الميتة بالقطر أن يحيي القلوب الميتة بالذكر عسى نفحة من نفحات رحمته تهب فهن أصابته سعد سعادة لايشقى بعدها أبدا شعر

اذا ما تجدد فصل الربيع تجدد للقلب فضل الرجاء عسى الحال يصلح بعدالذنوب كا الارض تهتز بعدد الشقاء ومن ذا الذي ليس يرجوك ربي وربع عطائك رحب الفناء المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف \*

خرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار الى ربها فقالت يارب أكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ماتجدون من الحر من سموم جهنم وأشد ماتجدون من البرد من زمهر يرجهنم لاشك ان الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم ما باعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت وخلق دارا معجلة للاعمال وجعل فيها موتا وحياة وابتلى عباده فيها بماأمهم به ونهاهم عنه وكافهم فيها الايمان بالغيب ومنه الايمان بالجزاء والدارين المخلوقتين له وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الادلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالايمان به وأقام علامات وأمارات تدل على وجود داري الجزاء فان احدي الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لايشو به ألم والاخرى دار عذاب محض لايشو به راحة وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والالم فنا فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة ومافيها من الالم يذكر بألم النار وجعل الله تعالى في

هذه الدارأشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية فمنها مايذكر بالجنة من زمان ومكان أما الاما كن فحلق الله بعض البلدان كالشام وغيرها فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا مايذ كر بنعيم الجنة وأما الازمان فيكزمن الربيع فانه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها وكاوقات الاسحار فان بردها يذكر ببرد الجنة وفي الحديث الذي خرجه الطبراني ان الجنة تفتح في كل ليلة فيالسحر فينظر الله اليها فيقول لها ازدادي طيبا لاهلك فترداد طيبا فذلك برد السحر الذي يجده الناس وروى سعيد الجريري عن سعيد بن أبي الحسن ان داود عليه السلام قال ياجبريل أى الليل أفضل قال ماأدري غير ان العرش يهتز اذا كان من السحر ألاتري انه يفوح ريح كل الشجر ومنها مايذ كر بالنارقان الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر بالنار المعدة لمن عصاه وما فيها من الآلام والعقوبات من أما كن وأزمان وأجسام وغير ذلك أماالاماكن فكشير من البلدان مفرطة الحر أوالبرد فبردها يذكر بزمهرير جهنم وحرها يذكر بحرجهنم وسمومها وبعض البقاع يذكر بالنار كالحام قال أبو هريرة نهم البيت الحام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستميذ بالله فيه من الناركان السلف يذ كرون النار بدخول الحام فيحدث لهم ذلك عبادة دخل ابن وهب الحام فسمع تَالَيَا يَتَلُو ﴿ وَاذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ﴾ فَفَشَّي عَلَيْهِ وَتَرْوَجَ صَلَّةً بِنَ أَشْيَمِ فَدْخُل الحَّمَامُ ثُمّ دخل على زوجته ثلك الليلة فقام يصلى حتى أصبح وقال دخلت بالامس بيتا أذكرني النار ودخلت الليلة بيتا ذكرت بهالجنة فلم يزل فمكرى فيهما حتى أصبحت كان بعض السلف اذا أصابه كرب الحمام يقول يابر يارحيم من علينا وقنا عذاب السموم صب بعض الصالحين على رأسه ما من الحام فوجده شديد الحر فبكي وقال ذكرت قوله تعالى ﴿ يَصِبِ مِن فَوْقَ رُوَّسُهُمُ الْحَمِيمُ كُلُّ مَا فِي الدِّنيا يدل على صانعه و يذكر به ويدل على صفاته فما فيها من نميم وراحــة يدل على كرم خالقه وفضــــله واحسانه وجوده والطفه ومافيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة باسه وبطشه وقهره وانتقامه واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائهاوزوالها قال الحسن كانوا يمنى الصحابة يقولون الجد لله الرفيق الذي لوجمه هذا الخلق خلقا دائما لا ينصرف لقال الشاك في الله لوكان لهذا الخلق رب لحادثه وان الله قد حادث بما ترون من الآيات انه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجمه فيها فرمها المسركة وهاجا في ثم اذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجمل فيه سكنا ونجوما وقمرا منيرا واذا شاء بني بناء جعه ل فيه المطر والرعد والبرق والصواعق ماشاء وان شاء صرف ذلك الحلق واذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس واذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بانفاس الناس ليعلم الناس ان لهه ذا الخلق ربا محادثه بما ترون من الآيات كذلك اذاشاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة وقال خليفة العبدى لوأن الله علي بعبد الاعن وفي ماعبده أحد ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا اللهه ل اذاجاء فطبق كل شئ وطبق كل شئ ومحا سلطان الليل وتفكروا في السحاب المسخر بين فلا ثكل شئ وطبق كل شئ ومحا سلطان الليل وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء (۱۱) في وتفكروا في الفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس في وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف فوالله مازال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتي أيقنت قلو بهم وحتى كأ نما عبدوا الله عن رؤيته مارأى الهارفون شيئا من الدنيا الاتذكروا بهماوعد وحتى كأ نما عبدوا الله عن رؤيته مارأى الهارفون شيئا من الدنيا الاتذكروا بهماوعد وحتى كأ نما عبدوا الله عن رؤيته مارأى الهارفون شيئا من الدنيا الاتذكروا بهماوعد

قلوب العارفين لها عيون تري مالا يراه الناظرونا

وأما الازمان فشدة الحر والبرد يذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير وقد دل هـذا الحديث الصحيح على ان ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت قال الحسـن كل برد أهلك شيئا فهو من نفس جهنم وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلي الله عليه وسلمقال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وفي حديث مرفوع خرجه عثمان الدارمي وغيره اذا كان يوم شديد الحر فقل العبد لااله الا الله ماأشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حرجهنم قال الله لجهنم ان عبدا من عبادي قد استجار بي منك وقد أجرته واذا كان يوم شديد

(١) لعله والارض

البرد فقال العبد لااله الا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرنى من زمهر يرجهم قال الله لجهنم ان عبدا من عبادى قداستجار بى من زمهر يرك واني أشهدك انى قد أجرته قالوا ومازمهر يرجهنم قال بيت يلقى فيه الكافر فيتمبز من شدة برده أيواب النار مفلقة وتفتح لحيانا فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرة ولذلك يشتد الحرحينة فيكون في ذلك تذكرة بنارجهنم وأما الاجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة منها الشمس عند اشتداد حرها وقد روي انها خلقت من النار وتعود اليها وخرج الطبراني باسناده ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزع ثيابه ثم تمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه ذوقى نارجهنم أشد حراجيفة بالليل بطال بالنهار فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نقال يارسول الله غلبتى نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم المد فتحت لك أبواب النبي وباهى الله علية وسلم قامره أن يتم صومه فقط وأغايشرع ويستظل وكان نذر أن يقوم في الشمس مع الصوم قامره أن يتم صومه فقط وأغايشرع البروز للشمس للمحرم كافال ابن عمر رضى الله عنهما لحوم رآه قد استظل اضح لمن أحرمت له أي ابرز الى الضحاء وهو حر الشمس كان بعضهم اذا أحرم لم يستظل فقيل له أحرمت له أي ابرز الى الضحاء وهو حر الشمس كان بعضهم اذا أحرم لم يستظل فقيل له أخذت بالوخصة فأنشد

ضحيت له كي أستظل بظله اذاالظل أضحي في القيامة قالصا فوا أسما ان كان حظك ذاقصا ومما يؤمن بالصبر فيه على حر الشمس النفر للجهاد في الصيف كا قال تعالى عن المنافتين ﴿ وقالوا لاننفروا في الحر قل نارجهنم أشد حرا لوكاتوا يفقهون ﴾ وكذلك في المشي الى المساجد للجمع والجماعات وشهود الجنائز ونحوها من الطاعات والجلوس في الشمس لانتظار ذلك حيث لا يوجد ظل خرج رجل من السلف الى الجمعة فوجد الناس قد سبقوه الى الظل فقعد في الشمس فناداه رجل من الطل أن يدخل اليه فابي أن يتخطى الناس لذلك ثم تلا ﴿ واصبر على ماأصابك ان ذلك من عزم الامور ﴾ كان بعضهم اذا

رجع من الجمعة في حرالظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب الى الجنة أو النار فان الساعة تقوم في يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قاله ابن مسمود وتلا قوله ﴿ أَصِاب الجنة يومئذ خبر مستقرا وأحسن مقيلا ﴾ وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموقف فان الشمس تدنو من رؤس العباد يوم القيامة و بزاد في حرها وينبغي لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا أن يجينب من الاعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار فانه لاقوة لاحد عليها ولاصبر قال قتادة وقد ذكر شراب أهل جهنم وهو ما عسيل من صديدهم من الجلد واللحم فقال هل لكم بهذا يدان أم لكم عليه صبر طاعة الله أهون عليكم ياقوم فاطيعوا الله و رسوله شعر

نسیت لظی عند ارتکانك للهوي وأنت توقی حرشمس الهواجر كانك لم تدفن حميا ولم تكر له فی سیاق الموت بوما بحاضر رأی عمر بن عبدالعزیز قوما فی جنازة قد هربوا من الشمس الی الظل وتوقوا الغبار فبكی ثم أنشد

بي من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثا ويألف الظل كي يبقي بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت المثري في غها اللبثا تجهوري بجهاز تبلغيين به يانفس قبل الردى لم تخاتي عبثا ومما يضاعف ثوابه في شدة الحرمن الطاعات الصيام لما فيه من ظمأ الهواجر ولهذا كان معاذ بن جبل يتأسف عند موته على مايفوته من ظمأ الهواجر وكذلك غيره من السلف و روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه انه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشناء و وصى عمر رضى الله عنه عند موته ابنه عبدالله فقال له عليك بخصال الايمان وسمي أولها الصوم في شدة الحرفي الصيف قال القاسم بن محمد كانت عائشة رضى الله عنها تصوم في الحر الشديد قيل له ماحملها على ذلك قال كانت تبادر الموت

وكان مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط كانت بعض الصالحات تتوخي أشـد الايام حرا فتصومه فيقال لها فيذلك فتقول ان السعر اذارخص اشتراه كل أحد تشير الى أنها لانؤثر الا العمل الذي لا يقدر عليه الاقليل من الناس اشدته عليهم وهذا من علمو الهمة كان أبو موسى الاشعرى في سفينة فسمع هاتفا يهتف يأهل المركب قفوا يقولها ثلاثا فقال أبو موسى ياهذا كيف نقف ألاتري مانحن فيه كيف نستطيع وقوفا فقال الهاتف ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسيه قال بلي أخبرنا قال فان الله قضى على نفسه انه من عطش نفسه لله في يوم حاركان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحرالذي يكاد الانسان ينسلخمنه فيصومه قال كمب ان الله تعالى قال لموسى انى آليت على نفسى انه من عطش نفسه لى أن أرويه يوم القيامة وقال غيره مكتوب في التوراة طوبي لمن جوع نفســه ليوم الشبع الا كبر طوى لمن عطش نفسه ليوم الرى الا كبر قال الحسن تقول الحوراء لولى الله وهو متمكي معها على نهر الخرفي الجنة تماطيه الكاس في أنعم عيشة أتدري أى يوم زوجنيك الله انه نظر اليـك في يوم صائف بعيـد مابين الطرفين وأنت في ظماهاجرة من جهد العطش فباهي بك الملائكة وقال انظروا الى عبدى ترك زوجته ولذته وظعامه وشرابه من أجلي رغبة فيا عندي اشهدوا ابي قد غفرت له وفقر لك يومئذ وزوجنيك لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة الى الشام كان مماوية يسأله أن يرفع اليه حوائجه فيأبي فلما أكثر عايه قال حاجتي أن ترد على من حر البصرة لعل الصوم أن يشتد على شيئًا فانه بخف على في بلادكم نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة فدعا بغذائه ورأي اعرابيا فدعاه الى الفذاء معه فقال دعاني من هو خير منك فأجبته قال ومن هو قال الله تعالى دعاني الى الصيام فصمت قال في هذا الحر الشديد قال نعم صمت ليوم أشد منه حرا قال فافطر وصم غدا قال ان ضمنت لي البقاء الي غد قال اليس ذلك الى قل فكيف أسأاني عاجلا با جل لا تقدر عليه خرج ابن عمر في سفر معه أنحابه فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راع فدعوه الى أن يأكل معهم

قال اني صائم فقال اس عمر في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الفنع وأنت صائم فقال أبادر ايامي هذه الخالية فعجب منه ابن عمر فقالله ابن عمر هل لك أن تبيينا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ماتفطر عليه ونعطيك تمنها قال انها ليست لي انها لمولاي قال فيا عسيت أن يقول لك مولاك ان قلت أكلها الذئب فمضى الراعي وهو رافع أصبعه الى السما. وهو يقول فاين الله فلم يزل ابن عمر يردد كانه هذه فلها قدم المدينة بعث الى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعى ووهب له الغنم نزلروح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد فانقض عليه راع من جبل فقال له ياراع هلم الى الفذاء قال أنى صائم قال أفتصوم في هذا الحر قال أفأدع أيامي تذهب باطلا فقال روح لقدضننت بأيامك ياراعي اذجاديها روح بن زنباع كان ابن عمر يصوم نطوعا فيفشى عليه فلا يفطر وكان الامام أحمد يصوم حتى يكاد يفمي عليه فيمسح على وجهه الماءوسئل عن من يصوم فيشتد عليه الحرقال لا ماس أن يبل أوبا يتبرد به ويصب عليه الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم وكان أبو الدرداء يقول صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور وصلوا ركمتين في ظلمة الليل لظلمة القبور وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال لقدرأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في اليوم الحار الشديد الحر وان الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرومافي القوم أحدصائم الارسول الله صلى الله عليه وسالم وعبدالله بن رواحة وفي رواية انذلك كان في شهر رمضان لما صبر الصائمون لله في الحر على شدة العطش والظمأ أفرد لهم بابا من أبواب الجنة وهو باب الريان من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا فاذا دخلوا أغلق على من بعدهم فلا يدخل منه غيرهم وقد تحدث احيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار كالصواعق والريح الحارة المحرقة للزرع قال الله تمالي ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشام ﴾ وقد روى ان الصواعق قطعة من نار تطير من في الملك الذي يزجر السحاب عنداشتداد غضبه وقال الله تعالى ﴿ فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ﴾

والاعصار الربيح الشديدة العاصف التي فيها ناروالصر الربيح الشديدة البرد وقد عذب الله تعالى قوم شعيب بالظلة وروى انه أصابهم حر أخذ بانفاسهم فحرجوا من البيوت الى الصحراء فاظلتهم سيحابة فوجدوا لها بردا فاجتمعوا تحتها كلهم فامطرت عليهم نارا فأحرقوا كلهم فكل هذه العقوبات بسبب المعاصى وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها ونما يدل على الجنة والنارأيضا ما يعجله الله في الدنيا لاهل طاعته وأهل معصيته فإن الله تعالى يعجل لاوايائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة وروحها ما يجدونه ويشهدونه بقلومهم عما لا يحيط به عبارة ولا تحصره اشارة حتى قال بعضهم انه لتمر بي أوقات أقول انكان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فأنهم في عيش طيب بعضهم انه لتمر بي أوقات أقول انكان أهل اللهو في لهوهم وقال بعضهم الرضا باب الله قال أبوسليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله تعالى في من عمل صالحا من ذكرا وأنثى الاعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين قال الله تعالى في من عمل صالحا من ذكرا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في قال الحسين نوزقه طاعة يحد لذتها في قلبه أهل القوى في نعيم حيث كانوا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بيت

الميش عيشهم والملك ملكهم ماالناس الاهمو بانوا أواقتر بوا وأما أهل المعاصى والاعراض عن الله فان الله يعجل هم في الدنيا من انموذج عقو بات جهنم ما يعرف أيضا بالتجربة والذوق فلا تسأل عما هم فيه سن ضيق الصدر وحرجه ونكده وعما يعجل هم من عقو بات المعاصى في الدنيا ولو بعد حين من زمن العصيان وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهم ثم ينتقلون بعد هذه الدار الى أشد من ذلك وأضيق والدلك يضيق على أحدهم قبره حتى تختلف فيه اضلاعه ويفقح له باب الى النار فيأتيه من سمومها قال الله تعالى ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ﴾ وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر ثم بعد ذلك يصيرون الى جهم وضيقها وردد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر ثم بعد ذلك يصيرون الى جهم وضيقها قال الله تعالى ( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا) ومما يدل أيضا في الدنيا على وجود النار الحي التي تصيب بني آدم وهي نار باطنة فهنها نفحة من نفحات سموم جهنم ومنها نفحة من تصيب بني آدم وهي نار باطنة فهنها نفحة من نفحات سموم جهنم ومنها نفحة من

نفحات زمهر برها وقد روي في حديث خرجه الامام أحمد وان ماجه انهاحظ المؤمن من النار والمدار ان الحيي تكفر ذنوب المؤمن وتنقيه منها كاينتي المكير خبث الحـديد واذاطهر المؤمن من ذنو به في الدنيا لم يجد حرالنار اذام عليها يوم القيامة لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنومهم فمن ظهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جازعلى الصراط كالبرق الخاطف والريح ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها فتقول النار للمؤمن جزيامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وفيحديث جابر المرفوع في مسند الامام أحمد انهم يدخلونها فتكون عليهم بردا وسلاما كاكانت على ابراهيم حتي ان للنارضجيجا من بردهم ومن أعظم مايذ كر بنارجهنم النار التي في الدنيا قال الله تعالى ( نحن جعلناهاتذ كرة ومتاعا للمقوين ) يعني ان نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم م ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فوقف ينظر اليه ويبكي وروى عنه انه مرعلي الذين ينفخون الكير فسقط وكان أويس يقف على الحدادين فينظر اليهم كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط وكذلك الربيع ابن خشيم وكان كثير من السلف يخرجون الى الحدادين ينظرون الى مايصنعون بالحديد فببكون ويتعوذون بالله من النار ورأى عطاء السليمي امرأة قدسجرت تنورها فغشي عليه قال الحسن كان عمر رعا توقدله النار ثم يدني يده منها ثم يقول ياابن الخطاب هل لك على هذا صبر كان الاحنف بن قيس بجيء الى المصباح فيضع أصبعيه فيه ويقول حس ثم يماتب نفسه على ذنو به أجج بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وغسلت بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها ولولا ذلك ماانتفع بها أهـل الدنيا وهي تدعو الى الله أن لايعيدها اليها قال بعض السلف لوأخرج أهل النارمنها الى نار الدنيا لقالوا فيها ألغي عام یعنی انهم کانوا بنامون فیها و یرونها بردا کان عمر یقول اکثروا ذکر النار فان حرها شديد وان قورها بعيد وان مقامعها حديد كان ابن غمر وغيره من السلف اذا شربوا ما وباردا بكوا وذكروا أمنية أهل الناروانهم يشتهون الما البارد وقدحيل بينهم

وبين مايشة بون ويقولون لاهل الجنة (أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله فيقولون لهم أن الله قد حرمهما على الكافرين ) والمصيبة العظمي حين تطبق النار على أهلها وييأسون من الفرج وهوالفزع الاكبرالذي يأمنه أهل الجنة (الذين سبقت لهم منا الحسي) شعر

لوأ بصرت عيناك أهـل الشقا سيقوا الى الناروقـد أحرقوا اذ خالفوا الرسل وماصدقوا في لحج المهـل وقد أغرقوا لكن من النيران لم تفرقوا شرارها من حولها محدق وقيل للنيران أن أحرقى وقيل للخيزان ان أطبقوا

شرابهـم المهـل في قعـرها تقول أخراهم لاولاهم قد كنتمو خوفتهمو حرها 

﴿ المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء ﴾

خرج الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن وخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه أنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الاعمال الميسرة فيه كاترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر اللهفيه من الطاعات فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولاعطش فان نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشناء الغنيمة الباردة وكان أبو هريرة رضى الله عنــه يقول ألاأدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلي فيقول الصيام في الشتاء ومعنى كونها غنيمة باردة انها غنيمة حصلت بفير قتال ولاتعب ولامشقة فصاحبها محوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة وأما قيام ايل الشتاء فلطوله يمكنأن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك الى الصلاة فيقرأ المصلي ورده كله من

القرآن وقد أخـذت نفسه حظها من النوم فيجتمع له فيه نومه المحتاج اليه مع ادراك ورده من القرآن فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه ومن كلام يحيي بن معاذ الليــل طويل فلا تقصره بمنامك والاسلام نقى فلا تدنسه بآ ثامك بخلاف ليل الصيف فانه لقصره وحره يغلب النوم فيه فلا تكاد تأخيذ النفس حظها بدون نومه كله فيحتاج القيام فيه الى مجاهدة وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ من ورده من القرآن و يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصياء وروىعنه مرفوعا ولايصح رفعه وعنالحسن قال نعم زمان المؤمن الشقاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه وعن عبيد من عمير انه كان اذاجاء الشيتاء قال يأهل القرآن طال ليلكم لقراء تدكم فاقرأوا وقصر النهار اصيامكم فصوموا قيامليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف ولهذا بكي معاذ عند موته وقال أنما أبكي على ظما الهواجر وقيام ليل الشــتاء ومزاحمة العاماء بالركب عنــد حلق الذكر وقال معضـ د لولا ثلاث ظمأ الهواجر وقيام لهـ ل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ماباليت أن أكون يعسو با(١) القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين أحدهما من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد قال داود بن رشيد قام بعض اخواني الى ورده بالليل في ليلة شديدة البرد فيكان عليه خلقار . فضر به البرد فيكي فهتف به هاتف أقمناك وأنمناهم وتبكى علينا خرجه أبو نعيم والثأني بما يحصل باسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم واسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الاعمال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدليكم على ماءحو الله به الخطايا و ترفع به الدرجات قالوا بلي يارسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعدالصلاة فذاكم الرباط وفي حديث معاذ بن جبال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأي ربه عز وجل يمنى في المنام فقال له يامحمد فيم يختصم الملا الاعلى قال في الدرجات والكمفارات

<sup>(</sup>١) اليعسوب ذكر النحل

قال والكفارات اسباغ الوضوء في الكريهات ونقل الاقدام الى الجمعات وفي رواية الجاعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة من فعل ذلك عاش بخير ومات يخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه والدرجات اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وذكر الحديث خرجه الامام أحمد والترمذي وفي بعض الروايات اسباغ الوضوء في السبرات والسمرة شدة البرد (١) اسباغ الوضو في شدة البردمن أعلى خصال الايمان روى ابن سعد باسناده ان عمر رضى الله عنه وصى ابنه عند موته فقال له يابني عليك بخصال الايمان قال وما هي قال الصوم في شدة الحر أيام الصيف وقتل الاعداء بالسيف والصبر على المصيبة واسباغ الوضو في اليوم الشاتي وتعجيل الصلاة في يوم الغيم وترك ردغة الخبال قال فقال وما ردعة الخبال قال شرب الخر وروي الاو زاعي عن يحيى ابن أبي كشيرقال (٢) ست من كن فيه فقد استكل الاعان قتال أعداء الله بالسيف والصيام في الصيف واسباغ الوضوء في اليوم الشاتى والنبكير بالصلاة في اليوم الغيم وترك الجدال والمراء وأنت تعلم انك صادق والصبر على المصيبة وقد رويهذا مرفوعا خرجه محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة له باسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه ست من كنفيه بلغ حقيقة الايمان ضرب أعداء الله بالسيف وابتدار الصلاة في اليوم الدجن واسباغ الوضوء عند المكاره وصيام في الحر وصبر عند المصائب وترك المراء وأنت صادق وفي كتاب الزهدللامام أحمد عنعطاء بنيسار رضي الله عنه قال قال موسى عليه السلام يارب من هم أهلك الذين هم أهلك تظلهم في ظل عرشك قال هم البرية أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحانون لجلالي الذين اذا ذكرت ذكروني واذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينببون الى ذكري كا تنيب النسور الى أوكارها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس ويغضبون لحارى اذا استحلت كايغضب النمر اذاحرب (٣) وقد روي عن داود بن رشيد قال قام رجل ليلة باردة ليتوضأ للصلاة فاصاب الماء باردا فبكي فنودي اما ترضي انا أنمناهم

(١) ماهى خصال الايمان (٢) ستمى كن فيه فقد استكل الايمان (٣) أى اشتد غضبه

وأقمناك حتى تبكي علينا خرجه ابن السمعاني معالجة الوضوء في جوف اللهــل للتهجد موجب لرضا الرب ومباهاة الملائكة ففي شدة البردية كد ذلك ففي المسند وصيح ابن حبان عن عتبة بن عامل رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلان من أمتى يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه الى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فاذاوضأ يديه انحلت عقدة واذا وضأ وجهه انحلت عقدة واذا مسح رأسـه انحلت عقدة واذاوضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الرب عزوجل للذين وراء الحجاب انظروا الي عبدي هذا يَعالِج نفسه ما سألني عبدي هذا فهوله وفي حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك الى ثلاثة نفر رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور تم صلى ورجل نام وهو ساجد ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جواد لوشاء أن يذهب لذهب قال أبو سلمان الداراني كنت ليلة باردة في المحراب فأقلقني البرد نخبات احدى يدى من البرد وبقيت الأخرى ممدودة فغلبتني عيني فهتف بي هاتف ياأ با سلمان قد وضعنا في هذه ماأصامها ولوكانت الاخرى لوضعنا فيها قال فآليت أن لا أدعو الا ويداي خارجتان حرا كان أوبردا قال مالك رحمــه الله كان صفوان بن سليم يصلى يعنى بالليل في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت يتيقظ بالحروالبرد حتى يصبح ثم يقول هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم وانه لترم رجلاه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل تميظهر فيها عروق خضر وكان صفوان وغيره من العباد يصلون فى الشتاء بالليل في ثوب واحد لممنعهم البرد من النوم ومنهم من كان اذا نعس ألقي نفسه في الماء ويقول هذا أهون من صديد جهنم كان عطاء الخراساني ينادى أصحابه بالليل يافلان ويافلان ويافلان قوموا فتوضؤا وصلوا فقيام هذا الليل وصيام هذا النهارأهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد غدا في النار الوحا الوحا النحا النحا كان قوم من العباد يبيتون في مسجد وكأنوا يتهجدون بالليل فاستيقظ واحــد منهم ليلة فوجد اخوانه نياما فسمع هاتفا مهتف من جانب المسجد شعر

أيا عجبا للناس من قرت عيونهـم مطاعم غمض بعدها الموت منتصب

وظول قيام الليال أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلهب وفي الحديث الصحيح ان ابن عر رأى في منامه كان آتيا أناه فانطلق به الى النار حتى رآها و رأى فيهارجالا يعرفهم معلقين بالسلاسل فاتاه ملك فقال له لن تراع لست من أهلها فقص ذلك على اخته حفصة فقصته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبدالله لوكان يصلى من الليل فيكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك من الليل الاقليلاقال الحسن أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل وقال هو أقرب مما يتقرب به الى الله عزوجل وقال ماوجدت في العبادة أشد منها ورؤي سلمة بن كهيل في المنام فقال وجدت أفضل الاعمال قيام الليل ماعندهم أشرف منه و رأى بعض السلف خياما ضربت فسأل لمن هي فقيل للمتهجدين بالقرآن فيكان بعد ذلك لاينام شعر

فالی بعید الدار لمأقرب الحی وقد نصبت للسائرین خیام علامة طردی طول لیلی نائم وغیری یری ان المنام حرام

ومن الصالحين من كان يلطف به في الحروا البرد كادعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلى أن يذهب الله عنه الحروا البرد فكان يلبس في الشقاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يجد حرا ولا بردا كان بعض التابعين يشتد عليه الطهور في الشتاء فدعا الله عزوجل فكان يؤتي بالماء في الشتاء وله بخار من حره رأى أبو سليمان في طريق الحج في شدة البرد شيخا عليه خلقان وهو يرشح عرقا فعجب منه وسأله عن حاله فقال انما الحروا البرد خلقان لله عزوجل فان أمرهما أن يغشياني أصاباني وان أمرهما أن يتركاني تركاني والبرد خلقان الله عن عبته ويلبسني في البرد فيحا من محبته ويلبسني في البرد فيحا من محبته ويلبسني في المود فيحا من محبته وقيل لا خروعايه خرقتان في يوم برد شديد لواسترت في موضع يكنك من البرد فأنشد

ومحسن ظنى اننى فى فنائه وهل أحد فى كنه يجد البردا وأما من يجد البرد وهم عامة الخلق فانه يشرع لهم دفع أذاه بمايدفعه من لباس وغيره

وقد امنن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الانعام وأو بارها وأشعارها مافيه دف ملم قال الله تمالي ﴿ والانعام خلقها ليكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون ﴾ وقال الله تعالى ﴿ وَمِن أَصُوافِهَا وَأُو بِارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِتَاعًا الى حَيْنَ ﴾ وروى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن سليم بزعامي قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذاحضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية أن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب وانخذوا الصوف شمارا ودثارا فان المردعدو سريع دخوله أبميد خروجه وانما كان يكتب عمر الى أهل الشام لما فتحت في زمنه فكان يخشي على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن لهعهد بالبرد أن يتأذي ببرد الشام وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنــه وروي عن كعب قال أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ان تأه ب لمــدو قد أظلك قال يارب من عدوي وليس بحضرتي عـدوقال بلي الشتاء وليس المأمور به أن يتقى المرد حتى لا يصيبه منه شئ بالكلية فان ذلك يضر أيضا وقد كان بعض الامراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لايحسبهما بدنه فتلف باطنه وتعجل موته فان الله بحكمته جعل الحروالبرد في الدنيا لمصالح عباده فالحر لتحلل الاخلاط والبرد لجودها فمتى لم يصب الابدان شئ من الحر والبرد تعجل فسادها ولكن المأمور بهاتقاء مايؤذي البدن من الحر المؤذى والبرد المؤذى المعدودان من جملة أعداء اس آدم قيل لابى حازم الزاهدانك المشدد يمني في العبادة فقال وكيف لأأشدد وقد ترصد لي أربعة عشر عدوا قيل له لك خاصة قال بل لجميع من يعقل قيل له وما هـ ذه الاعداء قال أما أربعة فنؤمن بحسدني ومنافق يبغضني وكافريقاتلني وشيطان يغويني ويضلني وأماالعشرة فالجوع والمطش والحر والبرد والمري والمرض والفاقة والهرم والموت والنار ولاأطيقهن الابسلاح تام ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوى فعد الحر والبرد من جملة أعداثه وقال الاصمعي كانت العرب تسمى الشتاء الفاضح فقيل لامرأة منهم أيما أشدعليكم القيظ أم القر قالت سبحان الله من جعل البؤس كالأذي فجعلت الشتاء بؤسا والقيظ

أذى قال بعض السلف ان الله وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء فقال ﴿ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وفاكمة كثيرة ﴾ وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة ( متكنئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ) فنفي عنهم شدة الحر والبرد قال قنادة علم الله انشدة الحر تؤذى وشدة البرد تؤذى فوقاهم أذاهما جميعا قال أبو عرو بن العلاء الى لابغض الشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق وزيادة الكلفة على الفقراء وقد روي في حديث مرفوع ان الملائكة تفرح بذهاب الشتاء لما يدخل فيه على فقراء المؤمنين من الشدة ولكن لايصح اسناده وروى أيضا مرفوعا خير صيفكم أشده حرا وخير شتائكم أشده بردا وان الملائكة لتبكي في الشتاء رحمة لبني آدم واستناده أيضا باطل وقال بعض السلف البرد غدو الدين يشير الى أنه يفتر عن كثير من الاعمال ويتبط عنها فتكسل النفوس بذلك وقال بعضهم خلقت القلوب من طين فهي تلين في الشياء كايلين الطين فيه قال الحسن الشياء ذكر فيه اللقاح والصيف انثى فيه النتاج يشير الى ان الصيف تنتج فيه المواشي والشجر (١) والصيف عند العرب هو الربيع وأماالذي تسميه الناس الصيف فالعرب يسمونه القيظ فغي الشتاء تفور الحرارة الىباطن الشجر فتنعقد مواد الثمر فتظهر فيالر بيع مباديها فتزهر الشجر ثم تورق ثم اذا ظهرت الثمار قوى حر الشمس لانضاجها الايثار في الشتاء للفقرا عا يدفع عنهم البرد له فضل عظيم خرج صفوان بنسليم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد فرأى رجـ لا عاريا فنزع ثوبه وكساه اياه فرأي بعض أهـل الشام في منامه ان صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه فقدم المدينة فقال دلوني علي صفوان فاتاه فقص عليه مارأي رأي مسعر أعرابيا يتشرق فيالشمس وهو يقول

جا الشتا وايس عندى درهم ولقد يخص بمثل ذاك المسلم وقد قطع الناس الجباب وغيرها وكاننى بمنا مكة محرم فنرع مسعر جبته فالبسه اياها رفع الى بعض الوزرا الصالحين ان امرأة معها أربعة

<sup>(</sup>١) الصيف عند العرب هو الربيع

أطفال أيتام وهم عراة جياع فامر رجـ لاأن يمضى اليهم و يحمل معه ما يصلحهم من كسوة وطعام تمنزع ثيابه وحلف لالبستها ولادفئت حتى تعود وتخبرني انك كسوتهم وأشبعتهم فمضي وعاد فأخبره انهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من العرد فلبس حينتذ ثيابه خرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من عمار الجندة ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كساه على عرى كساه الله من خضر الجنة وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن ابر مسعود قال يحشر الناس يوم القيامـــة أعري ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ماكانوا قط فمن كسا لله عزوجل كساه الله ومن أطعم لله أطعمه الله ومن سقا لله سقاه الله ومن عفا لله أعفاه الله ومن فضائل الشـــتاء انه يذكر بزمهر ير جهنم و يوجب الاستماذة منها وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم شديد المرد فاذا قال العبد لااله الاالله مأشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زومر برجهم قال الله تمالي لجهم ان عبدا من عبادي استجار بي من رمهر يرك واني أشهدك انى قد أجرته قالوا ومازمهر يرجهنم قال بيت يلقى فيهالكافر فيتميز من شدة برده قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد فعمد الي مطهرة له كان يتوضأ منها فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا كاد أن مجمد من شدة مرده فذكر الزمهرير ومده فى المطهرة فلم يخرجها حتى أصبح فجاءته جاريته وهو على تلك الحال فقالت ماشأنك ياسيدي لملاتصلي الليلة كما كنت تصلى وأنت قاعد هنا على هذه الحالة فقال ويحك انى أدخلت يدى في هـنه المطهرة فاشتد على برد المـاء فذكرت به الزمهرير فوالله ماشعرت بشدة برده حتى وقفت على فانطوى لاتحدثي بهذا أحدا مادمت حيا فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لجهنم نفسين نفسا في الشيناء ونفسا في الصيف فاشد مأنجدون من البرد من زمهر يرها وأشـد ماتجدون من الحر من سمومها وروي عن ابن عباس قال يستغيث أهل النار من ألحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحروعن مجاهدقال يهر بون الى

الزمهرير فاذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض وعن كعب قال ان فيجهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحرجهنم وعن عبدالملك بن عمير قال بلغني ان أهل النار سألوا خازنها أن بخرجهم الى جانبها فاخرجوا فقتلهم البرد والزمهر يرحتي رجموا المها فدخلوها مما وجدوه من البرد وقد قال الله عزوجل ﴿ لا يذوقون فيها بردا ولاشرابا الاحميما وغساقا جزاء وفاقا ﴾ وقال الله تمالى ﴿ هذا فليــذوقوه حميم وغساق ﴾ قال ابن عباس الفساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده وقال مجاهد هو الذي لايسيطيعون أن يذوقوه من برده وقيل انالغساق البارد المنتن أجارنا الله تعالى من جهنم بفضله وكرمه يامن تتلي عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كلعام حتى يحس به ويتألم وهو مصر على مايقتضى دخولها مع انه يعلم ستعلم اذاجيء بها تقاد بسبعين ألف زمام من يندم ألك صبر على سميرها وزمهر يرها قل وتكلم ما كان صلاحك يرجي والله أعلم شمر

كم يكون الشيناء ثم المصيف وربيع يمضى ويأتي الخريف وارتحال من الحرور الى البر دوسيف الردى عليك منيف ياقليل المقام في هذه الدنيا إلى كم يغرك التسويف ياطالب الزائل حـتى مـتى قلبك بالزائل مشغوف (١) عجماً لامرئ يذل لذي الدنيا ويكفيه كل يوم رغيف ﴿ مجلس في ذكر التو بة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها ﴾

﴿ وَالنَّهِ بِهُ وَظَيْفَةُ الْعَمْرُ وَهِي خَاتَّمَةً مُجَالَسُ الْكَتَّابِ ﴾

خرج الامام أحمد والترمذي وابن حبان في صيحه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل يقبل توبة العبد مالم بغرغر وقال الترمذي حديث حسن دل هذا الحديث على قبول نوبة الله عزوجل لعبده مادامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضا قال الله عزوجل

(١)كذا وهو غير مستقيم الوزن

( أنما التو بة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتو بون من قريب فاوائك يتوب الله عليهم وكان الله علما حكما ) وعمل السوء اذا انفرد يدخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها والمراد بالجهالة الاقدام على السووان علم صاحبه انه سوو (١) فان كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم وبيانه من وجهين أحدهما ان من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكمريائه وجلاله فانه يهابه ويخشاه فلا يقع منهمع استحضار ذلك عصيانه كافال بعضهم لوتفكر الناس في عظمة الله تمالى ماعصوه وقال آخر كفي بخشية الله علما وكني بالاغترار بالله جهلا والثاني ان من آثر المعصية على الطاعة فأعا حمله على ذلك حيله وظنه انها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها وان كان عنه انمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها (٢) والتو بة في آخر عمره وهذا جهل محض فانه تمحل الاثم والحزى ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة وقد يتمكن من التو بة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة فهو كجائع أكل طهاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجا أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق بعده وهذا لايفعله الاجاهل وقد قال تعالى فيحق الذين يؤثرون السحر ( و يتعلمون مايضرهم ولاينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يمامون ولوأنهم آمنوا وانقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون) والمراد أنهم آثروا السحر على التقوى والاعان لمارجوا فيهمن منافع الدنيا المعجلة مع علمهم انهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة وهذا جهل منهم فانهم اوعاموا لآثروا الايمان والتقوى على ماعداهما فكأنو محرزون أجر الآخرة و يأمنون عقابها ويتعجلون عزالتقوي في الدنيا وربما وصلوا الى مايأملونه في الدنيا أوالى خير منه وأنفع ذان أكثر مايطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أومكروهة عندالله عزوجل والمؤمن المنقى يعوضه الله في الدنيا خيرا مما يطلمه الساحر ويؤثره مع تعجيله عزالتقوى وشرفها وتواب الآخرة وعلو درجانها فتبين بهذا انايثار المعصية على الطاعة أنما يحمل عايه الجهل ولذلك كان كل من عصى الله جاهلاوكل من أطاعه عالما وكفي بخشية الله

<sup>(</sup>١) كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم (٢) نسخة بالنوبة

علماً وبالاغترار به جهلا وأما النو بة من قريب فالجمهور على ان المراد بها النو بة قبل الموت فالعمر كله قريب ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد كافيل

فهم جيرة الاحياء أما قرارهم فدان وأما الملتقى فبعيد فالحى قريب والميت بعيد من الدنيا على قر به منها فان جسمه في الارض يبلى و روحه عندالله تنعم أوتعذب ولقاؤه لايرجى فى الدنيا شعر

مقيم الى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لايرجى وأنت قريب تزيد بلي في كل يوم وليلة وتنسى كا تبلي وأنت حبيب وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتا لها فوقعتا من قلبه موقعا فاستيقظ بهما ورجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فانقطع الى العبادة الى أن مات رحمـه الله فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب فنقبـل نو بته وروى عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يتو بون من قريب ﴾ قال قبــل المرض والموت وهذا اشارة الى أفضـل أوقات النوبة وهوأن يبادر الانسان بالنوبة في محمّه قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينتُذ من العمل الصالح ولذلك قرن الله تعالى التو بة بالممل الصالح في مواضع كشيرة من القرآن وأيضا فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجا البقاء والتوبة في المرض عند حضور امارات الموت يشبه الصدقة بالمال عندالموت فكائن من لايتوب الافي مرضه قد استفرغ محته وقوته في شهوات نفســه وهواه ولذة دنياه فاذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما كان عليه فأبن تو بة هذا من تو بة من يتوب من قريب وهو صحيح قوى قادر على عمل المعاصى فيتركها خوفا من الله عزوجل ورجاء لثوابه وايثارا لطاعته على ممصيته دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض فقالوا لهعلى ماذاعزمت فقال عزمت أبي اذاعوفيت تبت فقال له رجل منهم فهلا تبت الساعة فقال يأخي أما علمت أن الملوك لاتقبل الامان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل أغا يقبل الامان ممن هو راكب الفرس والسيف عبرد بيده فبكى القوم جميعا ومعينى هذا ان التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده و بيده سيف مشهور فهو يقدر على الكر والفر والفتال وعلى الهرب من الملك وعصيانه فاذا جاء على هذه الحال الى بين يدى الملك ذليلا له طالبا لامانه صار بذلك من خواص الملك وأحبابه لانه جاء طائعا مختارا لهراغبا في قربه وخدمته وأما من هو في أسمر الملك وفي رجله قيد وفي رقبته غل فانه اذا طلب الامان من الملك فاغا طلبه خوفا على نفسه من الهلاك وقد لا يكون عبا للملك ولا مؤثرا لرضاه فهذا مثل من لا يتوب الافي من عند موته والاول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته لكن ملك الملوك أكرم الاكرمين وأرحم الراحمين وكل خلقه أسير في قبضته لا يعجزه هارب ولا يفوته ذا هب ومع هذا فكل من طلب الامان من عاده أمنه عباده أمنه على أي حال كان اذا علم منه الصدق في طلبه شعر

الامان الامان وزرى ثقيل وذنوبي اذاعـددت تطول أو بقتـني وأوثقتني ذنوبي فتري لى الى الحلاص سبيل

وقوله عزوجل ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذاحضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليا ﴾ فسوى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمور الآخرة ومشاهدة الملائكة فان الايمان والتوبة وسائر الاعمال انما تنفع بالفيب فاذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الايمان ولا التوبة في تلك الحال وروي ابن أبي الدنيا باسناده عن على قال لايزال العبد في مهل من التوبة مالم يأته ملك الموت بقبض روحه فاذا نزل ملك الموت فلا توبة حين ألموت بقبض وحه فاذا نزل ملك الموت فلا توبة وعن الموت فلا توبة مبسوطة مالم يأته ملائلة الموت بكر المزني عن المدن الموت الموبة معمول التوبة معمول التوبة معمول الموبة مالم يأخيف الموت الموبة وعن الموبة في توبة معمولة مالم تأته الرسل فاذاعاينهم انقطعت المعرفة وعن أبى عجلز قال لا يزال العبد في توبة مالم يعاين الملائكة وروى أيضا في كتاب الموت باسناده عن الموت باسناده

عن أبى موسى الاشعري قال اذاعاين الميت الملك ذهبت المعرفة وعن مجاهد نخوه وعن حصين قال بلغنى ان ملك الموت اذا غمز وريد الانسان حينئذ يشخص بصره ويندهل عن الناس وخرج ابن ماجه حديث أبي موسى مرفوعا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال اذاعاين وفي اسناده مقال والموقوف أشبه وقدقيل انه انما منع من التوبة حينئذ لانه اذا انقطعت معرفته وذهل عقله لم ينصور منه ندم ولاعزم فان الندم والعزم انما يصح مع حضور العقل وهذاملازم لمعاينة الملائكة كادات عليه هذه الاخبار وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مالم يغرغر يهني اذالم تبلغ روحه عند خروجها منه الى حلقه فشبه ترددها في حلق المحتضر عا يتغرغر به الانسان من الماء وغيره ويردده في حلقه والى ذلك الاشارة في القرآن بقوله عزوجل ﴿ فاولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وكن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ و بقوله عزوجل ﴿ كلا اذا بلغت التراق ﴾ و روى ابن أبي الدنيا باسناده عن الحسن قال أشد ما يكون الموت على العبد اذا بلغت الوح التراقى الدنيا باسناده عن الحسن قال أشد ما يكون الموت على العبد اذا بلغت الوح التراقى الله فعند ذلك يضطرب و يعلو نفسه ثم بكى الحسن رحه الله تعالى شعر قال فعند ذلك يضطرب و يعلو نفسه ثم بكى الحسن رحه الله تعالى شعر

عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح و في البكور فاذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ماكنت الا في غرور

واعلم ان الأنسان مادام يأمل الحياة فانه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسه بالاقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصى وغيرها و برجيه الشيطان بالتو بة في آخر عمره فاذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه وطلب الرجعة الى الدنيا ليتوب و يعمل صالحا فلا يجاب الى شيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت وقد حدر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتو بة والعمل الصالح قال الله في كتابه عباده من ذلك المستعدوا للموت قبل نزوله بالتو بة والعمل الصالح قال الله

تمالي ﴿ وأنيبوا الى ربكم وأسلموا لهمن قبل أن يأتيكم المذاب نم لاتنصرون واتبعوا أحسن ماأنزل البكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لانشعرون أن تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في جنب الله ﴾ سمع بعض المحتضر بن عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول ﴿ ياحسر تي على ما فرطت في جنب الله ﴾ وقال آخر عند احتضاره سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي وقال آخر عنـــد موته لاتغرنكم الحياة الدنياكم غرتني وقال الله تمالي ﴿ حتى اذاجاء أحدهم الموت قال رب ارجمون لعلى أعمل صالحا فما تركت كلا انها كلة هو قائلها ﴾ وقال الله تمالي ﴿ وأنفقوا بما رزقنا كم من قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأن يؤخر الله نفسا أذا جاء أجلها ﴾ وقال الله تعالى ( وحيل بينهم وبين مايشتهون) وفسره طائفة من السلف منهم عمر بن عبدالمزيز رحمـ ه الله بأنهم طلبوا التو بة حين حيل بينهم و بينها قال الحسن اتق الله ياابن آدم لانجمم عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت وقال ابن السماك احذر السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على الغرة فلايصف واصف قدر ماتلقي ولاقدر ماترى قال الفضيل يقول الله عزوجال ابن آدم اذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تنقلب في معصيتي فاحدرني لا أصرعك بين معاصى وفي بعض الاسرائيليات ابن آدم احذرلا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لاحجة لك مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهـم وهم مباشرون للمعاصي فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ماصار وا اليه من عذاب الآخرة وكشيرا مايقع هذا للمصرين على الخر المدمنين لشربها كأقال القائل شعر

أَتَا مِن أَيَهِ السَّكُوانَ جَهُ لِللَّهِ مِن أَيْهِ السَّكُو المُنْيَةُ وَلَا مِن شَرِ السَّرِ المُنْيَةُ وَتَضْحَى عَسِمِةَ لَلنَّاسَ طُوا وَتَلْقَى اللهُ مِن شَرِ السَّرِيَّةَ وَتَضْحَى عَسِمِةَ لَلنَّاسَ طُوا وَتَلْقَى اللهُ مِن شَرِ السَّرِيَّةِ

سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثالا يصلى ثلاثة أيام فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاة مدة الايام الثلاث فمات فيها على حاله وهو مصر على الخر تارك الصلاة كان بعض المصرين على الخر يكنى أبا

عمروفنام ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلايقول له شعر جـد بك الامر أبا عمرو وأنت معكوف على الخر

تشرب صهباء صراحية سال بك السيل ولاتدرى

فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى ثم غلبه سكره فنام فلما كان وقت الصبح مات فجأة قال يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق الافي عسكر الموتى نادما مع الخاسر بن وفى حديث خرجه الترمذى مرفوعا مامن أحد يموت الا ندم قالوا وماندامته قال ان كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب اذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء غاية أمنية الموتى فى قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها مافاتهم من تو بة وعمل صالح وأهل الدنيا يفرطون فى حياتهم فتذهب أعمارهم في الففاة ضياعا و منهم من يقطعها بالمعاصى قال بعض السلف أصبحتم فى أمنية ناس كثير يعنى ان الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتو بوا فيها و يجمدوا في الطاعة ولاسبيل لهم الى ذلك شعر

لو قبل لقوم مامنا كمو طلبوا حياة يوم ليتو بوا فاعلم ويحك يانفس ألا تيقط ينفع قبل أن تزل قدمى مضي الزمان في توان وهوي فاستدركي ماقد بقي واغتنمي

الناس فى التوبة على أقسام فهنهم من لا يوفق لتوبة نصوح بل ييسرله عمل السيئات من أول عمره الي آخره حتى يموت مصرا عليها وهذه حالة الاشقياء وأقبح من ذلك من يسرله في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سبي حتي مات عليه كافى الحديث الصحيح ان أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتي ما يكون بينه و بينها الاذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وفي الحديث الذى خرجه أهل السنن عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وفي الحديث الذى خرجه أهل السنن العبد ليعمل بعمل أهل البار على عاما ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل ان العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين عاما ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار ما أصعب الانتقال من البصر الى العمى وأصعب منه الضلالة بعد الهدي والمعصية بعد التقى كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بعد التقى كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

كم من شارف مركبه ساحـل النجاة فلماهم أن يرقى لعب به موج الهوي فغرق الخلق كلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قال بعضهم ما العجب ممن هلك كيف هلك أغا العجب ممن نجا كيف نجا شعر

يا قالمى الام تطالبي المقا الاحباب وقد رحلوا أرسلتك فى طلبى لهم التعود فضعت وماحصلوا المائد ما أحسن ماعلقت بهم آمالك منهم لوقد فعلوا سلم واصبر واخضع لهم كم قبلك مثلك قد قتالوا

وقسم يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه وهـ ذه حالة من عمل بعمل أهل النارحتي مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ألجنة فيدخلها الاعمال بالخواتيم اذا أراد الله بعبد خيرا غسله قالوا وماغسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من المزود بعمل صالح يختم به عمره ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتو بة نصوح يموت عليها قالت عائشة رضي الله عنها اذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى عوت وهو خير ماكان ويقول الناس مات فلان خيرما كان وخرجه المزارعنها مرفوعا ولفظه اذاأرادالله بعبدخيرا بعث اليهملكامن عامه الذى يموت فيه فيسدده وييسره فاذا كان عندموته أتاه ملك الموت فقعد عندرأسه فقال أيتها النفس المطمئنةاخرجي الى مففرة من الله ورضوات فذلك حين يحب لقاء الله و بحب الله لقاءه وإذا أراد الله بعبد شرا بعث اليه شيطانا من عامه الذي يموت فيه فاغواه فاذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقمد عند رأسه فقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فذلك حين يبغض لقاء الله ويبغض الله لقاءه وفي الدعاء المأثور اللهم اجعل خير عملي خاتمته وخير عمري آخره وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال من تاب قبل موته عاما تيب عليه ومن

تاب قبل موته شهرا تيب عليه حتي قال يوما حتى قال ساعة حتى قال فواقا قال قال له انسان أرأيت ان كان مشركا فاسلم قال انما أحدثكم ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا عن عبدالرحمن البيلماني (١) قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقبل تو بة العبد قبل أن يموت بيوم قال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقبل تو بة العبد قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقبل تو بة العبد قبل أن يموت بضحوة قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقبل تو بة العبد مالم يغرغر بنفسه وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب عزوجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم مااستغفروني ذكر ابن أبي الدنيا باسـناد له ان رجلا من ملوك البصرة كان قد تنسك ثم مال الى الدنيا والشيطان فبني داراوشيدها وأمر بها ففرشت له ونجدت واتخذ مأدبة وصنع طعاما ودعا الناس فجعلوا يدخلون فياً كاون ويشر بون وينظرون الى بنائه ويمجبون منه ويدعون لهو يتفرقون فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمرالناس ثم جلس في نفر من خاصة اخوانه (٢) فقال قد ترون سروری بداری هذه وقد حدثت نفسی ان أنخذ لکل واحد من ولدی مثلها فأقيموا عندي أياما أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي فأقاموا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن يصنع فبينهاهم ذات ليلة في لهوهم انسمعوا قائلا يقول من أقاصي الدارشمر

<sup>(</sup>۱) البيلماني هو ضعيف (۲) نسخة وأصحابه

ما أبها الباني النياسي منيته لاتأمنن فان الموت مكتوب على الخلائق ان سروا وان فرحوا فالموت حتف لذى الأمال منصوب لاتبنين ديارا لست تسكنها وراجع النسك كما يغفر الحوب قال ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعا شديدا وراعهم ماسمعوا من ذلك فقال لاحجابه هل سمعتم ماسمعت قالوا نعم قال فهل تجدون ماأجـد قالوا وماتجد قال أجـد والله مسكة على قلبي ماأراها الاعلة الموت قالواكلا بل البقاء والعافية قال فبكي وقال أنتم اخلائي واخواني فمالى عندكم فالوامرنا بما أحببت قال فأمر بالشراب فاهريق وبالملاهي فاخرجت ثم قال اللهم اني أشر مدك ومن حضر من عبادك اني تائب اليك من جميع ذنوبي نادم على مافرطت أيام مهلتي وإياك أسأل ان أقلتني أن تتم على نعمةك بالانابة الى طاعتك وان أنت قبضتني اليك أن تغفرلي ذنوبي تفضلا منك على واشتد بهالام فلم يزل يقول الموت والله الموت والله حتى خرجت روحه وكان الفقها عيرون انه مات على توبة وروى الواحدي في كتاب قتلى القرآن باسـناد لهان رجلا من أشراف أهل البصرة كان منحدرا البها في سفينة ومعه جارية له فشرب يوما وغنته جاريت بعود لها وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له يافتي تحسن مثل هذاقال أحسن ماهو أحسن منه وكان الفقير حسن الصوت فاستفتح وقرأ ﴿ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظامون فتيلا أينا تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ﴾ فرمى الرجل مابيده من الشراب في الما وقال أشهد أن هذا أحسن مما سمعت فهل غير هذا قال نعم فتلا عليه ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ﴾ الآية فوقعت في قلبه موقعا و رمى بالشراب في الماء وكسر المود ثم قال يافتي هـل همنا فرج قال نعم ﴿ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يففر الذنوب جميما انه هو الففور الرحيم ﴾ الآية فصاح صيحة عظيمة فنظروا اليه فاذاهو قد مات رحمه الله وروى الن أى الدنيا باسناد لهان صالحًا المرى رحمه الله كان يوما في مجلسه يقص على الناس فقرأ عنده قارئ

﴿ وأنذرهم يوم الآزفة اذالقلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع ﴾ فذ كر صالح النار وحال العصاة فيها وصفة سياقهم اليها وبالغ في ذلك و بكي الناس فقام فتي كان حاضرا في مجلسه وكان مسرفا على نفسه فقال أكل هذافى القيامة فقال صالح نم وماهو أكبر منه لقد بلفتى انهم يصرخون في النارحتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم الا كهيئة الانين من المريض المدنف فصاح الفتى أيا لله واغفلناه عن نفسى أيام الحياة واأسفاه على تفريطي في طاعتك ياسيداه واأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا ثم استقبل القبلة وعاهد الله على تو بة نصوح ودعا الله أن يتقبل منه و بكي حتى غشى عليه فحمل من المجاس صريعا في مكث صالح وأصحابه يعودونه أياما ثم مات فحضره خلق كثير فكان صالح يذكره في مجاسه كثيرا ويقول وبابي قتيل القرآن و بأبي قتيل المواعظ والاحزان فرآه رجل في منامه فقال ماصنعت قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله ﴿ التي وسعت كل شئ ﴾ من قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله ﴿ التي وسعت كل شئ ﴾ من

قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دما والعاشية بن جبار وبقى همنا قسم آخر وهو أشرف الاقسام وأرفعها وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبه على قرب الاجل ايجد في المنزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء ويكون خاتمة للعمل قال ابن عباس لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيئ الا قال سبحان الله و بحمده فذكرت ذلك له فقال اني أمرت بذلك وتلا هذه السورة كان من عادته أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرا و يعرض القرآن على جبريل مرة فاعتكف في ذلك العام عشر بن يوما وعرض القرآن مرتين وكان يقول ما أرى ذلك الا لا قتراب أجلى ثم حج حجة الوداع وقال للناس خدوا عنى يقول ما أرى ذلك الا لا قتراب أجلى ثم حج حجة الوداع وقال للناس خدوا عنى مناسككم فلعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع

ثم رجع الى المدينة فخطب قبل وصوله اليها وقال أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فاجيب ثم أمر بالتمسك بكتاب الله ثم توفى بعد وصوله الى المدينة بيسير صلى الله عليه وسلم اذا كان سيد الحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الاحسان فكيف يكون حال المسيء دو بيت

خد فى جد فقد تولى العمر كم ذا التفريط قد تدانى الام أقبل فهسى يقبل منك العدر كم تبنى كم تنقض كم ذا الفدر من بعض العابدين فوصف لهدوا يشر به فاتي في منامه فقيل له أتشرب الدوا والحور العين لك تهيأ فانتبه فزعا فصلى في ثلاثة أيام حتى انحنى صلبه ثم مات في اليوم الثالث كان رجل قد اعتزل وتعبد فرأى في منامه قائلا يقول له يافلان ربك يدعوك فتجهز واخرج الى الحج ولست عائدا فخرج الى الحج فمات في الطريق رأى بعض الصالحين في منامه قائلا ينشده

تأهب للذي لابد منه من الموت الموكل بالمباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهـم زاد وأنت بغير زاد

خرج ابن ماجه من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته أيها الناس توبوا الى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وفى سنده ضعف فأمر بالمبادرة قبل الموت وكل ساعة غر على ابن آدم فانه يمكن أن تكون شاعة موته بل كل نفس كما قيل

لا تأمن الموت في طرف ولانفس وات تمنعت بالحجاب والحرس قال لقيان لابنه يابني لاتؤخر التوبة فان الموت يأني بغتة وقال بعض الحكاء لاتكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الامل شعر

الي الله تب قبل انقضاء من العمر أخى ولا تأمن مفاجأة الامر ولا تسمن عن دعائي فاغما دعوتك اشفاقا عليك من الوزر فقد حنرتك الحادثات نزولها وزادتك الا أن سمعك ذو وقر

تنوح وتبكى اللاحبة ان مضوا ونفسك لاتبكى وأنت على الاثر قال بعض السلف أصبحوا تأبين وأمسوا تأنيين يشير الى أن المؤمن لاينبغى أن يصبح ويمسى الاعلى وبة فانه لايدري متى يفجأه الموت صباحا أومساء فن أصبح أوأمسى على غير توبة فهو على خطر لانه بخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين قال الله تعالى ﴿ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ تأخير التوبة في حال الشباب قبيح في حال المشيب أقبح وأقبح شعر

نعى لك ظل الشباب المشيب ونادنك باسم سواك الخطوب فكن مستعدا لداعى الفنا فكل الذى هوآت قريب ألسنا نري شهوات النفو س تفنى وتبقى علينا الذنوب يخاف على نفسه من يتوب فكيف يكن حال من لا يتوب

 كان السلف يرون ان من مات عقب عمل صالح كصيام ومضان أوعقيب حج أوعمرة يرجى له أن يدخل الجنة وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الاعال الصالحة يجددون التو بة والاستغفار عند الموت و يختمون أعالهم بالاستغفار وكلة التوحيد لما احتضر العلاء بن زياد بكي فقيل له مايبكيك قال كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتو بة قالوا فافعل رحمك الله فدعا بطهور فتطهر ثم دعا بثوب جديد فلبسه ثم استقبل القبلة فأوما برأسه مرتين أونحو ذلك ثم اضطجع ومات ولما احتضر عام بن عبدالله بكي وقال لمشل هذا المصرع فليعمل العاملون اللهم الى أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب اليك من جميع ذنوبي لااله الاالله ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله وقال عروبن العاصي رحمه الله عند موته اللهم أم تنافعصينا ونهيذنا فركبنا ولا يسعنا المحقوك لااله الاالله ثم رددها حتى مات وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته الله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا انك تنظر نظرا شديدا ياأمير المؤمنين فقال أتاني الله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا انك تنظر نظرا شديدا ياأمير المؤمنين فقال أتاني الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين في شعر حضرة ماهم بانس ولاجن ثم قبض رحمة الله عليه وسمعوا تاليا يتلو ﴿ تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين في شعر الله تعمل المنتقين في شعر

ياغافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستثوى بين أموات فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب الى الله من لهو ولذات ان الحمام له وقت الى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات لانظمئن الى الدنيا وزينتها قدحان للموت ياذا اللب أن ياتى

التو بة التوبة قبل أن يصل اليكم من الموت النوبة فيحصل المفرط على الندم والخيبة الانابة الانابة قبل غلق باب الاجابة الافاقة الافاقة فقد قرب وقت الفاقة ما أحسن قلق التواب ماأحلى قدوم الغياب ماأجل وقوفهم بالباب شعر

أسأت ولم أحسن وجئتك هاربا وأنى المبد من مواليه مهرب يؤمل غفرانا فان خاب ظنه فماأحد منه على الارض أخيب

من نزل بهالشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها فما تنتظر الا الولادة كذلك صاحب الشيب لاينتظر الا الموت فقبيح منه الاصرار على الذنب شعر أى شيء تريد منى الذنوب شغفت بى فلس عن تغييب

أى شيء تريد منى الذنوب شغفت بى فليس عني تغيب ما يضر الذنوب لو أعتقتنى رحمة بى فقد علانى المشيب

ولكن تو بة الشاب أحسن وأفضل في حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا ان الله يحب الشاب التائب قال عمير بن هاني تقول التو بة للشاب أهلا ومرحما وتقول للشيخ نقبلك على ماكان منك الشاب ترك المعصدية مع قوة الداعي اليها والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان في بعض الآثار يقول الله عزوجل أيها الشاب التارك شهوته المبتذل شبابه لاجلي أنت عندي كمعض ملائكتي قال عمر ان الذين يشتهون المعاصي ولايه ملون بها ﴿ أولئك الذين امتحن الله قلو بهم للنقوي لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ كم بين حال الذي ﴿ قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي ﴾ وبين شيخ عنين عظيم ﴾ كم بين حال الذي ﴿ قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي ﴾ وبين شيخ عنين يدعي لمثل ذلك كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة غاب عنها زوجها تقول

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقى أن لاخليل ألاعبه فوالله لولا الله لاشئ غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوي الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه

فقال لها عمر يرحمك الله ثم بعث الى زوجها أمره أن يقدم عليها وأمر أن لايغيب أحد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وعشرا الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على تركها كاقيل

تاركك الذنب فتاركته بالفعل والشهوة في القلب فالحدد للذنب على تركه لالك في تركك للذنب

أما تستحى منا لما أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة وصرت من سقط المتاع لاحاجة لاحد فيك جئت الى بابنافقات أنا تائب ومع هـ ذا فكل من آوى الينا آويناه ومن استجار بنا أجرناه ومن تاب الينا أحببناه ابشر فر بما يكون الشيب

شافعا لصاحبه من العقوبات ماتشيخ كان مفرطا فروي في المنام فقيل له مافعل بك قال قال لى لولا انك شيخ له ـ ذبتك وقف شيخ بعرفة والناس يضجون بالدعاء وهو ساكت ثم قبض على لحيته وقال يارب شيخ يارب شبخ يرجور حمتك شعر لما أتونا والشيب شافعهم وقد توالى عليهم الحجل قلنا لسود الصحائف انقلبي بيضا فان الشيوخ قد قبلوا كان بعض الصالحين يقول شعر

ان الملوك اذا شابت عبيدهم فى رقهم عتقوهم عتمق أبرار وأنت ياخالق أولى بذاكر ما قد شبت فى الرق فاعتقني من النار أيها العاصى مايقطع من صلاحك الطمع مانصبنا اليوم شرك المواعظ الالتقع اذا خرجت من الحبلس وأنت عازم على التوبة قالت لك ملائبكة الرحمة مرحبا وسهلا فان قال لك رفقاؤك في المعصية هلم الينا فقل لهم كلا ذاك خر الهوى الذى عهد تموه قد استحال خلا يامن سود كتابه بالسيئات قد آن لك بالتوبة أن تمحو ياسكران القاب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو شعر

وانداماى هيا القلب هيا فاطردوا عنى الصبا والمرحا رخو الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب منى وهيا هزم العنزم جنودا للهوي فاسدي لانعجبوا ان صلحا وادروا التوبة من قبل الردي فنهاديه ينادينا الوحا في تم كتاب لطائف المعارف بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكان الفراغ منه في يوم الاربهاء حادى والعشرين من شهر شوال سنة خمس وستين وتماعائة و وهده في الاصل المنتسخ منه وعلقه بخطه له ولمن شاء الله من بعده العبد الفقير الذليل الحقير أقل عبيد الله أقل خدام الفقراء عبدالوهاب بن محمد بن عمر الممروف بالفيومي غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين آمين

قد تم مجمد الله نسخ هذا الكتاب البديع المستطاب بخط كاتبه لنفه ولمن شاء الله من بعده أقل عبيد الله الراجى عفو مولاه عبدالهادى بن محد بن عبدالهادى التادلى السلوى غفرالله له ولوالديه ولكل المسلمين ضحوة يوم الاربعاء سابع وعشرى شهرالله المحرم فاتح عام احد وأربعين وثلاثمائة وألف ١٣٤١ رزقنا الله خيره وخير مابعده ووقانا شره وشر مابعده والحمد لله رب العالمين انتهى

﴿ تَمْتُ مَقَابِلَتُهُ عَلَى الأصل المنتسخ منه عصر يوم الاثنين ثالث وعشرى ربيع النبوى عام احدوار بعين وثلاثمائة وألف على يدكاتبه ومحبه في الله الشريف البركة الخير سيدى أبي القاسم بن مسعود الدباغ الحسنى والحد لله الذي بنعمته تتم العالحات ﴾

## ﴿ يقول راجي غفران المساوى مصححه محمد الزهري الغمراوي ﴾

الحد لله الذي وفق أحبابه القيام بخدمته وأقاض على قلوبهم سجال معرفته فهجروا كلهوى وشهوة وصرحوا الدنيا فنالوا كل صفوة وأصبحوا للخلق قادة وجددوا مااندرس من الشريعة فهم بالتحقيق السادة والصلاة والسلام على سيد خليقته سيدنا محداً فضل رسول أتي بشريعته وعلى آله الطاهرين وسحابته أجهمين ﴿ أما بعد فقدتم بحمده تعالى طبع كتاب لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف ﴾ تأليف الامام منواله في المواعظ المرققة للقلوب وسوق الاحاديث مع التنبيه على القوى منها والضعيف منواله في المواعظ المرققة للقلوب وسوق الاحاديث مع التنبيه على القوى منها والضعيف والحديث التي فيها شبه تعارض حتى يتمين للواقف ما المراد من كل منها فيصبح غير معارض و بالجملة فهو كتاب لايعرف قدره غير عالم باسراره واقف على رموزه وكامل معارض و بالجملة فهو كتاب لايعرف قدره غير عالم باسراره واقف على رموزه وكامل أنواره فكان طبعه ونشره من حسنات هذا الزمان وفق الله الامة للعمل عا فيه انه بحريم رحيم وكان الفراغ من طبعه وتحسين وضعه بمطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر معتنى بتصحيحه على صاحبها أفضل صلاة وأسنى تحية على ماحبها أفضل صلاة وأسنى تحية

## ﴿ فهرست كتاب لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف ﴾

عمهة

١ ترجمة المؤلف

٢ ترجة الكتاب

٢ اسم الكتاب

خطبة الكتاب

م لاذا علق الله على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام

ه مجلس في فضل التذكر بالله تعالى ومجالس الوعظ

١٢ الكلام على أن العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفا

١٣ الكلام في المواعظ

١٦ خطبة عمر بن عبدالعزيز

١٨ فائدتان عظيمتان في ايقاع الخلق في الذنوب احيانا

١٩ الكلام على قوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾

٠٠ الكلام على أن الما مادة جميع الحيوانات

٢٢ الكلام على الجنة

٢٢ تأويل قوله تعالى ﴿ ختامه مسك ﴾

د٢ الكلام على الدنيا والتزهد فيها

٢٩ وظائف شهر الله المحرم ويشتمل على مجالس الحجاس الاول في فضل شهر الله المحرم وعشره الاول

٣٥ الفصل الثاني في فضل قيام الليل

٣٧ الكلام في أن قيام الليل من أعظم مكفرات الذنوب

٥٤ المجلس الثاني في يوم عاشورا

الكلام على فضل يوم عاشورا. وتأكد صيامه

٥٠ فائدة في تعريف الصرد

- ١١ الكلام في أن ما روى في فضل الا كتحال والاحتضاب والاغتسال في يوم
   عاشوراء موضوع
  - ٥٩ الفصل الثالث في قدوم الحاج
- ٦١ الكالام على استلام الحجر الاسود
  - ٦٤ فضيلة تلقي الحاج
  - ٧٧ وظيفة شهر صفر
  - ٦٩ الكلام على التوكل
  - ٧١ الكلام على النهى عن الطيرة
    - ٧٣ الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم لاهامة
- وظائف شهر ربيع الاول ويشتمل على مجالس المجلس الاول فى ذكر مولد
   سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  - ٨٠ المكلام على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يخلق
- ١٨ الكلام على قوله تعالى (ولقد خلقناكم ثم صورنا كمثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم)
  - ٨٤ فائدتان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وكان من العرب
    - ٨٦ الكلام في فضل النبي صلى الله عليه وسلم
    - ٨٨ الكلام في رؤيا أمه صلى الله عليه وسلم حين ولادته
    - ٩٠ الكلام في أن سيدنا عيسى بنمريم عليه السلام ينول بالشرع الكلام في أن الشام أرض المحشر والمنشر آخرالزمان
      - ٩٣ المجلس الثاني في ذكر المولد أيضا.
      - ٩٩ المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
        - ١١٦ وظيفة شهر رجب
  - ١٢٧ وظائف شهر شعبان ويشتمل على مجالس المجلس الاول في صيامه
    - ١٤٢ المحلس الثاني في نصف شعبان
    - ١٤٨ المجلس الثالث في صيام آخر شعبان
- ١٥٨ وظائف شهر رمضان المعظم وفيه مجالس المجلس الاول في فضل الصيام

١٧٢ المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن

١٨٥ المجلس الثالث في ذكر العشر الاوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الاخير

١٩٦ المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان

٢٠٦ المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان

٢٠٠ المجلس السادس في وداع رمضان

٢٣٢ وظائف شوال وفيه مجالس المجلس الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال

٢٣٩ المحلس الثاني في ذكر الحج وفضله والحث عليه

٥٥٠ المجلس الثالث فما يقوم مقام الحج والعمرة عندالمجز عنهما

٢٦٧ وظيفة شهر ذي القعدة

٧٧٥ وظائف شهرذي الحجة ويشتمل على مجااس المجلس الاول في فضل عشرذي الحجة

٢٧٦ الفصل الأول في فضل العمل فيه

٢٨٢ الفصل الثاني في فضل عشرذي الحجة على غيره من أعشار الشهور

٢٨٥ المجلس الثاني في يوم عرفة مع عيد النحر

٣٠٠ المجلس الثالث في أيام التشريق

٣٠٧ المجلس الرابع في ختام العام

٣٠٩ وصية الصديق للفاروق عندالموت رضي الله عنهما

٣١٨ فصل و يلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة الشمسية وفيه ثلاثة مجالس المجلس الاول في ذكر فصل الربيع

٣٣٢ المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف

٣٤١ المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء

٣٤٩ مجلس في ذكر التو بة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها والتو بة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتماب

(===)



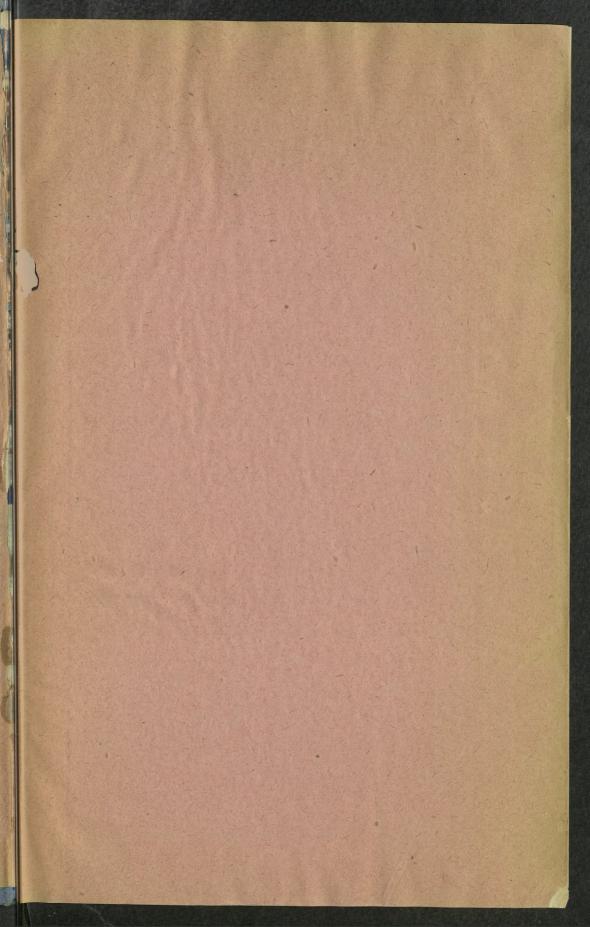

297.52:1131LA:c.1 الفرج عبد الرحمن بن اح ابن رجب ،ابو الفرج عبد الرحمن بن اح لطائف المعارف فيما لمواسم العام من AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

American University of Beirut



297.52 II31f A

General Library

